بقهم

الصاغ أركان الحديد على الربي جمت و حال الربي جمت و حديد المكين عمت الكليت المكيت وي كليت المكيت المكيت المكيت

1904

ملتزمة النشد والطبع محت المخص المحت رية محت عدى باشا-العتامة الرسوم والغلاف بريشة الفنان الأستاذ كشك

مطبعذال عادة بحن

بَنْ الْمُ الْحُالِينَ الْحُلِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينَ الْحُلِينِ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينَ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحُلْمِينِ الْحِلْمِيْ

الحيث رائع المعلى المع



# الأرائي المعرالة على الخطابي الخطابي الخطابي الخطابي المعرولة عرب الريب الخطابي

يسرنى أن أقدم إلى العالم الإسلامي هذا الكتاب القيم الذي أعده بالإضافة إلى قيمته التاريخية الكبيرة مرجعاً عسكرياً فذا لهذه السلسلة المظفرة من معارك الإسلام.

ولقد سد هـذا الكتاب في الواقع ناحية كانت شاغرة في المكتبة العربية فإن المؤرخين والمؤلفين العرب ركزوا اهتمامهم عند معالجتهم التاريخ الإسلامي على النواحي السياسية والاجتماعية وغيرها ولم يعنوا بالناحية الحربية إلا قليلا ، ولقد قرأنا الكثير من التحليل الحربي للمعارك الأوربية القديمة والحديثة التي عني مؤرخو الفرنج ونقادهم العسكريون الحديثون بشرحها والتعليق عليها وكان أسفنا بالغا لعدم وجود مرجع عسكري لمعارك الإسلام يهتم بإبراز الاستراتيحية العربية ويعني بدراسة الأساليب التكتيكية التي اتبعتها الجيوش العربية في ساحات القتال ، ولقد سرتني أن يطرق هذا الباب ضابط مصري شاب حائز على قسط وافر من وعورة الطريق أمامه في أن يبسط لنا في هـذا الكتاب صورة واضحة لثمان من وعورة الطريق أمامه في أن يبسط لنا في هـذا الكتاب صورة واضحة لثمان من وعورة الطريق أمامه في أن يبسط لنا في هـذا الكتاب صورة واضحة لثمان من أكبر معارك الإسلام حلّلها من الوجهة الحربية تحليلا فنياً رائعاً و بطريقة من أكبر معارك الإسلام حلّلها من الوجهة الحربية تحليلا فنياً رائعاً و بطريقة

مبسطة شيقة عكن للفرد العادى إدراكها واستساغتها.

ولقد أثبت لنا المولف في كتابه أنَّ كثيراً من الأساليب التكتيكية الحديثة التي حازت شهرة مدوية في الحروب الأخيرة قد اتبعها العرب في غرواتهم القديمة منذ أكثر من ألف عام .

كما أبرز لنا ماكان يمتاز به قادة المسلمين الأولون من عبقرية حربية ومهارة فذّة في قيادة الجيوش ومواجهة المواقف الطارئة . ولا شك في أن خالد بن الوليد وعرو بن العاص وسعد بن أبي وقاص والمثنى بن حارثة يجب أن يوضعوا في صف واحد مع عباقرة القواد الذين عرفهم العالم من أمثال هانيبال والإسكندر ويوليوس قيصر ونا بليون وغيرهم .

و بالرغم من اهتمام المؤلف بالنواحى الحربية فإنه لم يغفل الناحية التاريخية وصحة سرد الوقائع كما نجح فى إبراز الناحية الروحية وهى الإيمان وما له من جليل الأثر فى نجاح الفتوح الإسلامية .

ولقد نجح الإسلام وانتصرت جيوشه وخققت أعلامه و بنوده عندما كان المسلمون متمسكين بقواعد دينهم وشعائره ، ناهجين النهج الذي سار عليه قائدهم الأول محمد عليه الصلاة والسلام . فلما خالفوه دب إليهم الانحلال وكان عصر المزائم والاضمحلال .

فهيا اعملوا يا حماة الإسلام واذكروا ماضيكم المجيد ولا تقنعوا حتى يعود للاسلام قوته وعظمته وتخفق أعلامه مرة أخرى عالية مظفرة .

رسه مر الكريم له وي م عبر الكريم له وي عابم كان

## مق رته

هذه قصة الفاتحين الخالدة أقدمها إلى العالم الإسلامي في هـذه الفترة الحاسمة من جهاده ضد المستعمرين لأروى قصة ذلك الشعب الضعيف المادة الفقير الموارد الذي استطاع بروحه القوية وإيمانه الراسخ أن يجتاح نصف الأرض في أقل من مائة عام وأن يرفع أعلامه الظافرة بين المحيط الهندي والمحيط الأطلسي.

ويثبت عبقرية قادته وأبطاله بتحليل الوقائع الإسلامية من الوجهة الحربية وتطبيق مبادىء الحرب المعروفة على الخطط والأساليب التي اتبعها المسلمون في حروبهم.

وقد حلّل الكثيرون أسباب الانتصارات العربية وعلَّوها طوراً بقوة إيمان العرب واضطرام حماستهم وتارة بانحلال الدول التي اجتاحوها وتفككها . غير أن الإيمان والحماسة — رغم أهميتهما في إحراز النصر — لايثبتان وحدها في حرب طويلة الأمد أمام جيوش قوية مدربة .

كما أن الدول التي واجهت جيوش الإسلام لم يمنعها انحلالها وتفككها من أن تسوق إلى ساحات القتال جيوشاً ضخمة مدر بة شديدة التفوق على الجيوش العربية من ناحية العدد والعُدد وقد أظهرت في كثير من مواطن القتال صلابة شديدة واستماتة في النضال.

ولذا فمن الإنصاف أن نضيف إلى قائمة العوامل التي أدت إلى النصر ذلك العامل الحيوى وهو تفوق العرب على أعدائهم من ناحية الفن الحربي . ولا شك

أن فى هـذا التفوق كان راجعاً إلى مهارة قادة المسلمين فى القيادة ورسم الخطط و إتقانهم فن تحر بك القوات ومقدرتهم العظمى على تدبير الوسائل اللازمة لإعاشة قواتهم فى مختلف الميادين ثم لاتباعهم الأساليب التكتيكية التى تلائم طبيعة قواتهم وتدريبها.

و يتضح لنا من تحليل الوقائع الحربية الإسلامية أن العرب قد تميزوا في جميع عمليّاتهم باتباع مبدأين من مبادىء الحرب كانا السـبب الأول في ذلك النجاح الحربي الذي أحرزوه وأعنى بهما خفة الحركة والمفاجأة.

ولا شك أن هذين المبدأين كانا متفقين تماماً مع طبيعتهم البدوية فاستخدامهم الإبل والخيل على أوسع نطاق والإغارات الخاطفة والكائن التي كانت أمراً عادياً في حياة القبائل أكسبتهم التفوق وهيأت لهم أسباب النجاح.

وقد سبق العرب العالم باتباع أساليب الحرب النفسيَّة فاستغلوا الدعاية أفضل استغلال ونشروا في كل الأرجاء ما يحققونه في البلاد المفتوحة من ألوان التسامح والعدالة فرحبت الدول المستعبدة بجيوشهم وأقبل الكثيرون من أبنائها يدخلون في دين الإسلام.

ولقد أوردت في هـذا البحث ثماني من أعظم المعارك تو جتها « بغزوة بدر الكبرى » التي هي أولى معارك الإسلام وأعظم انتصاراته جميعاً وكفي أن الجيش الإسلامي كان خلالها تحت قيادة محمد عليه الصلاة والسلام القائد الأول والمجاهد الفذ والمحارب العظيم.

وقد تتبعت الموجة الإسلامية عند ما انطلقت من شبه الجزيرة العربية نحو العراق والشام وكذا عند تحولها غرباً إلى مصر ثم رافقتها في سيرها الشاق الطويل

فى برقة وطرابلس والمغرب حتى وصلت إلى المحيط الأطلسي وعندما عبرت الموجة مضيق جبل طارق نزلت معها في سهول الأندلس .

وعند ما وصلت جيوش الإسلام إلى ضفاف اللوار في فرنسا عازمة على التقدم نحو القسطنطينية عن طريق أوروبا كانت الموجة الدافقة قد وصلت إلى نهايتها وسرعان ما انحسرت عن فرنسا عقب « موقعة تور » مرتدة إلى ماوراء البرانس .

وعلى أثر ذلك بدأ الانحلال يسرى في أوصال الإمبراطورية الإسلامية العظيمة فلقد أخذ الفاتحون يتذوقون الترف و يستمتعون بما نالوه من فتوح و بدأت مباهح الدنيا ومغرياتها تخلب ألبابهم فسرى فيهم الضعف وتوقفت حملاتهم الحربية الكبرى.

و بالرغم من سريان الاتحلال في أوصال العالم الإسلامي فقد ظل محافظاً على كيانه نحو أربعة قرون حتى تعرض في العصور الوسطى لخطرين داهمين كادا يقضيان عليه و يمحقان دينه وحضارته وهما الخطر الصليبي ثم الخطر المغولي .

ولكن الإسلام استطاع رغم ضعفه مجابهة هذين الخطرين بل وأمكنه القضاء عليهما ، لقد تم ذلك على يد مصر الإسلامية لمجاهدة و بفضل جيشها العظيم الذي تمكن من سحق الصليبيين ومن دحر المغول .

ولقد فكرت فيمن يقوم بتقديم هـذا الكتاب إذ رغبت في أن يقدم «معارك الإسلام الكبرى» إلى العالم الإسلامي بطلا إسلاميا مجاهداً وسرعان ما خطر بمخيلتي الأمير الباسل محمد عبد الكريم الخطابي زعيم الريف و بطله العظيم فلقد وجدت في قصة حياته وجهاده تشابها كبيراً مع قادة المسلمين الذين ذكرتهم في هـذا الكتاب إذ أنه كان يقود جيشاً بدوياً قليل العدد ضعيف الموارد والتسليح ولكنه عظيم الروح قوى الإيمان فتمكن من إحراز النصر على الموارد والتسليح ولكنه عظيم الروح قوى الإيمان فتمكن من إحراز النصر على

جيوش جرّ ارة مدرَّ بة مزودة بأحدث آلات الحرب والدمار وهي جيوش أسبانيا وفرنسا .

ولا يفوتني قبل أن أختم هذه الكلمة أن أزجى الشكر إلى صاحبي الفضيلة الشيخ يحيى عبد العاطى والشيخ محمد مصطفى النجار الأستاذين بكلية اللغة العربية على تفضّلهما بمراجعة الكتاب.

و إنى لأرجو أنأ كون قد وفقت في هذا البحث المتواضع وما توفيقي إلا بالله م

جَال الدين حاد

القاهرة في غرة رجب ١٣٧١

## محتويات الكيتاب

| Aziano |     |     |     |     |     |   |     |     |                           |   |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---------------------------|---|
| -      |     |     | ••• | ••• |     |   | ••• |     | لإهداء                    | 1 |
|        | ••• |     | ••• |     | ••• |   |     |     | قديم الكتاب               | 5 |
| ;      |     | ••• |     |     |     |   |     |     | لقدمة                     | 1 |
| خا     |     |     |     |     |     |   |     | تاب | محتويات ال                | - |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | يان الخرائط               |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     |                           |   |
| ١      |     |     | ••• |     |     |   |     | ری  | فزة بدر الكب              |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | لعرب بين الفر             |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | لقادسية                   |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | ليرموك                    |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | تح مصر                    |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | ي المغرب                  |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | ت الأندلس<br>التح الأندلس |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     | مياط والمنصو              |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     |                           |   |
| ١٧٣    |     | ••• | ••• | ••• |     |   |     |     | مین جالوت                 |   |
|        |     |     |     |     |     |   |     |     |                           |   |
| 190    | ••• |     |     |     |     |   |     |     | ئبت المراجع               |   |
|        |     |     |     |     | (5) | 1 |     |     |                           |   |

# بيان الخرائط

منحة

| 75 0 | مقابل م |     | ••• | •••• |     | العرب | زيرة   | رشبه ج | الشام و  | بادية |
|------|---------|-----|-----|------|-----|-------|--------|--------|----------|-------|
| 44 0 | مقابل م |     | ••• | •••  | ••• | •••   | • •'•' | •••    | (        | فارس  |
|      |         |     |     |      |     |       |        |        |          |       |
|      |         |     |     |      |     |       |        |        |          |       |
|      |         |     |     |      |     |       |        |        |          |       |
| 127  |         |     |     |      |     | •••   |        | س      | الأندل   | فتح   |
| 101  | • •••   | ••• |     | ••   |     | •••   | •••    | 1      | لة دمياه | معرك  |
|      |         |     |     |      |     |       |        |        |          |       |
|      |         |     |     |      |     |       |        |        |          |       |
|      |         |     |     |      |     |       |        |        |          |       |

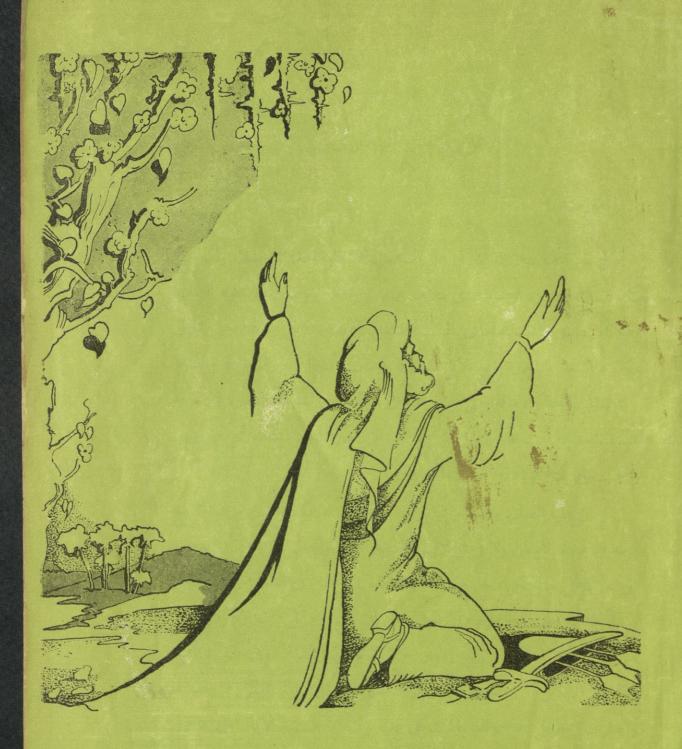

العددة بدر



## غزوة بدر الكرى

ىفرە:

في عام ٧١٥ ميلادية أشرق على الكون محمد عليه الصلاة والسلام وأضاءت مكة المكرمة بنوره الوضّاء الذي ملأها هديًا و إيمانًا . وقد تربى عليه الصلاة والسلام يتيا في كنف عمه أبى طالب واشتغل في صباه برعى الأغنام على تلال مكة ثم اشتغل بالتجارة مع بلاد الشام فاكتسب كثيرًا من الشجاعة والبسالة كا اشتهر بالعفة والأمانة حتى لقب بالأمين . وقد أدى اشتغاله بالتجارة إلى تعرفه بالسيدة خديجة بنت خويلد أرملة أحد أشراف مكة فتاجر بمالها ثم تزوج بها وأنجب منها ستة أولاد .

وكان عليه الصلاة والسلام يميل إلى العزلة منذ نعومة أظفاره ولم يشترك مع قومه في عبادة الأوثان ولا في أخلاقهم المرذولة كالحمر والميسر، واعتاد أن يذهب إلى غار بأعلى جبل حراء خارج مكة ليخلو بنفسه و يمعن في التأمل والاستلهام، ولما بلغ الأربعين من عمره نزل عليه الوحى إذ جاءه جبريل ذات يوم وهو بالغار وقال له: « أقرأ أ باسم ربّك الّذي خَلَق . خَلَق الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق . أقرأ ووراً بك الله عنه وقد نقشت في قلبه وكانت هذه الآية أول ما نزل من القرآن .

ولم يلبث حتى أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الإسلام فقد أوحى إليه

بِالْآية الكريمة : « يَا أَيُّهَا الْهُدَّقُرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِياَ بَكَ فَطَهِرْ . وَالرُّجْزَ فَأَهْدِرْ . وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ . وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ » .

فأخذ النبى يدعو سراً إلى الإيمان بالتوحيد فاعتنق هذا الدين أول الأمر المتصلون به كزوجه خديجة وابن عمه على بن أبى طالب ثم آمن بعض رجالات قريش منهم أبو بكر وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف ، وظل الرسول ثلاث سنوات يدعو إلى الإسلام سراً ، وكان هو وأصحابه في تلك الفترة يستخفون من قريش في صلاتهم وفي الدعوة إلى هذا الدين .

ولما أمره الله بإظهار ما خفى من أمره و إندار عشيرته الأقر بين هبت قريش تناصبه العداء لأن الرسول بجهره إلى وحدانية الله وحطّه من شأن الأوثان حدا بها إلى الخوف على مصالحها المادية فقد كانت رفاهيتها مرتبطة ببقاء عبادة الأوثان في بلاد العرب ومن ثم اضطهدوا النبي وأذاقوا أتباعه أقسى أنواع التنكيل والعذاب وكان من أشدهم عداوة عمه أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان.

ولما اشتد إيذاء قريش للنبي وأتباعه لم يطق المسلمون البقاء بمكة فأباح لهم النبي الهجرة إلى بلاد الحبشة وكانت تدين بالنصرانية لما كان يعلمه من كرم النجاشي ملكها وتسامحه فهاجر نحو مائة منهم إلى هذه البلاد ثم عادوابعد قليل.

وانتهز النبى فرصة موسم الحج فأخذ ينشر دعوته بين الحجاج فآمن به جماعة من أهل « يثرب » ونشروا الإسلام في مدينتهم ، وقد وجدت دعوة الرسول مرعى خصيباً عند أهل يثرب وهيأت المقادير لهذا البلد مالم تهيئه لبلد آخر . وكان أهلها من الأوس والخزرج في خصومة مريرة وقتال مستمر و إلى جوارهم يقطن اليهود من بني قريظة و بني النضير وكانت توجد صلات وثيقة بين هؤلاء اليهود

و بين جيرانهم الأوس والخزرج عبدة الأوثان فلم يلبثوا حتى ألفوا أفكار اليهود الدينية ومرنوا على استساغه الكثير منها وتشرّبت عقائدهم ببعض المبادىء اليهودية فكان لهذا كله من الأثر ما أضعف الوثنية في نفوسهم .

ولما حل الموسم التالى للحج وافى مكة إثنا عشر رجلا من أهل يثرب فالتقوا بالنبى بالعقبة و بايعوه بيعة العقبة الأولى ، وقد أنفذ الرسول معهم مصعب ابن عمير يقرئهم القرآن و يعلمهم الإسلام ويفقهم فى الدين .

وفى السنة الثالثة عشرة من النبوة (عام ٦٢٢ ميلادية) اجتمع برسول الله بالعقبة بعد الحج ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من الأوس والخزرج فبايعوا النبي بيعة العقبة الثانية أو الكبرى وفيها تم تحالفهم مع النبي وتعهدوا بحمايته والدود عنه .

عزم الرسول بعدئذ على الهجرة إلى يثرب كى تتاح له الفرصة لنشر الدين ولا نقاذ المسلمين من وطأة ما يقاسونه من اضطهاد فأمر أصحابه أن يسبقوه إليها على أن يتركوا مكة متفرقين حتى لا يثيروا ثائرة قريش عليهم ، ولما علمت قريش بعزم النبى على الهجرة عو لت على قتله ولكنه خرج ليلا إلى يثرب ومعه أبو بكر وترك علياً في فراشه .

وفى يوم الجمعة ١٦ ربيع أول وصل الرسول إلى يثرب فحف أهلها يستقبلونه بالبشر والترحيب وأطلق على يثرب من ذلك الحين مدينة الرسول ثم سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة . هذا وقد اتخذ المسلمون فيا بعد يوم الهجرة (١٦ يوليو عام ١٣٣ م) بدء عصر جديد فجعلوه مبدأ لتاريخهم المجيد .

براية الجهاد

ردّد بعض المغرضين من أعداء الإسلام أنه دين قتال و إن استخدام القوة

كان أجدى الوسائل التي أدت إلى نجاحه وحاولوا أن يتخذوا من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام حجة يثبتون بها رأيهم الباطل. ولا شك أن البهتان ظاهم فيما يدعون فإن الآية الكريمة: « لا آ إكراه في الدين قد تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْفَيِّ » تدل بجلاء على أن كل إنسان له مطلق الحرية في اعتناق الدين الذي يختاره ولذا فمن الحطأ أن نظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد العزم عقب هجرته إلى المدينة على شن القتال لنشر الدين ، فإن برنامجه الذي ابتدأه منذ نزل الوحي بي على أساس الدعوة بالإقناع والمسالمة. و بالرغم من أن قريشاً كانت البادئة بالعدوان وقابلت دعوة النبي السلمية بالاعتداء المذكر على المسلمين وحاولت مصرف المسلمين عن دينهم باستخدام القوة فإن الرسول اتقي أي اشتباك مسلح معهم طيلة ثلاثة عشر عاماً حتى هاجر إلى المدينة .

ولم يكن الرسول الكريم يرمى من هجرته إلى المدينة أكثر من أن تتاح له فيها سبل الحرية للدعوة إلى دين الله وأن يجد المسلمون في ظلها الأمن والسلام وأن يكون لهم مطلق الحرية في إقامة شعائر دينهم بعد ما قاسوه في مكة من عذاب ولما كان التهديد الذي يخشاه سيظل قائماً ما دامت قريش سادرة في بغيها فلقد يمتد تفكيرها إلى محاولة الاعتداء على المدينة واستخدام قوتها الغاشمة لقمع خركة الدعوة إلى الدين والقضاء على الإسلام في مستهله ، لذلك عقد قبل هجرته إلى المدينة بيعة العقبة الكبرى التي تعهد فيها الأوس والخزرج بحماية النبي ضد أي عدوان . ولم يكتف الرسول بعد وصوله إلى المدينة بهذه البيعة فقد اتجه تفكيره إلى تحقيق نوع من الوحدة السياسية يضمن بواسطته تكتّل المدينة بأسرها ضد أي اعتداء خارجي ولذا لم يكفه توكيد الوحدة بين أصحابه المهاجرين و بين أهلها من اعتداء خارجي ولذا لم يكفه توكيد الوحدة بين أصحابه المهاجرين و بين أهلها من اعتداء خارج الذين عرفوا بالأنصار بل ضم يهود المدينة إلى هذه الوحدة بأن

عقد معاهدة معهم تقررت فيها حرية العقيدة والرأى وحرمة المال والحياة وتحريم الجريمة ، وهكذا أضحى جميع سكان المدينة داخل وحدة متحالفة للدفاع عنها ورد أى عدوان بشن عليها . ولا شك فى أن اقتصار بيعة العقبة على الناحية الدفاعية دون أن يطلب النبى من الأوس والخزرج التعهد بالاشتراك فى العمليات الهجومية وكذا سماحه لليهود بالإشتراك على قدم المساواة مع المسلمين فى الدفاع عن مدينتهم ليدلآن بوضوح على أن نية العدوان لا يمكن أن تكون قد خاص دهن الرسول عليه الصلاة والسلام .

وما كاد النبي يؤمن المدينة من خطر الغزو و يتم للمهاجرين إعداد مساكنهم وتنظيم وسائل معاشهم في مقرهم الجديد حنى التفت محمد لنشر الدعوة التي أمره بها ربه وكلفه بتبليغها للعالم « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً للِناَسِ بَشِيراً وَنَذِيراً » ، « تَبَارَكَ النَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً » . غير أنه وجد أن الوضع الجديد لا يتيح له سوى حرية الدعوة داخل المدينة وما حولها مما سيؤدى إلى اقتصار الدين على فئة قليلة وترك باقى شبه الجزيرة غارقاً في دياجير الشرك والظلام وهيهات أن ينشر نبي دينه بمثل هذه الطريقة .

ولما كانت مسئولية هذا الوضع تقع على عاتق قريش الذين اضطهدوا النبي وأصحابه وحملوهم على الجلاء عن وطنهم العزيز وتمكنوا بحكم زعامتهم للعرب وحمايتهم للكعبة من الوقوف حجر عثرة في سبيل انتشار الدين ومنع المسلمين من الدخول إلى مكة لأداء فرائض حجهم لذلك فكر النبي في القيام بعمل تهديدي ضد مصالح قريش لاشعارهم بقوة المسلمين وقدرتهم على أن يحيقوا بهم الضررعسي أن يحملهم هذا التهديد على الرجوع عن غيهم ومحاولة التفاهم مع المسلمين. ولما فكر في الأمر وجد أن أصوب وسيلة لتنفيذ غرضه هي تهديد طريق تجارتهم إلى الشام.

ولا شك في أن خطة الرسول هذه كانت من وحى الصواب إذ أن مكة لم تكن تهتم بأمر قدر اهتمامها بهذه التجارة التي تتحرك قوافلها الضخمة رائحة غادية إلى الشام على الطريق الذي يمر بجوار المدينة وكان بعضها يسير في ألني بعير تزيد حمولتها على خمسين ألف دينار ، ولذا فإن تهديد المسلمين لهذه القوافل سيكون ضربة قاسية تصيبهم في الصميم ، وكان الرسول يتوقع أن يدفعهم حرصهم على أموالهم إلى أن يفهموا أن مصلحتهم تقتضيهم التفاهم مع أهلهم الذين هاجروا إلى المدينة تفاها يتى الطرفين شر العداوة والبغضاء و يكفل المسلمين حرية الدعوة إلى الدين والحج إلى بيت الله الحرام بمكة و يضمن لأهل مكة في نفس الوقت سلامة تجارتهم وأموالهم في طريقها إلى الشام .

لهذا الغرض أخرج النبي بعد ثمانية أشهر من مقامه بالمدينة داور ياته المسلحة التي عرفت باسم السرايا .

وقد بدأت بخروج حمزة بن عبد المطلب عم الرسول فى ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش فالتقى بأبى جهل بن هشام فى ثلاثمائة راكب من أهل مكة ولم ينشب قتال بين الظرفين إذ حجز بينهما مجدى بن عمرو الجهنى، ثم خرج عبده بن الحارث فى ستين راكباً من المهاجرين إلى ماء بالحجاز بوادى رابغ فلقيهم به جمع من قريش يزيد على مائتين وعلى رأسهم أبو سفيان فانسحبوا دون قتال ، وتلاه سعد بن أبى وقاص فى ثمانية من المهاجرين فخرجوا إلى أرض الحجاز ثم قفلوا عائدين .

ولما اتضح للنبي أن هذه السرايا لم تنجح في تحقيق غرضها وأن قريشا ما زالت قليلة الاكتراث بقوة المسلمين فكرَّ في زيادة مدى التهديد الموجه ضد تجارة قريش فسعى لعقد التحالف مع القبائل المتصلة ما بين المدينة وشاطىء البحر الأحمر كى يكون تهديد المسلمين أشد خطورة ضد قوافل قريش التى لن تجد بعد هذا التحالف ملاذا تحتمى فيه . ولهذا الغرض خرج الرسول بنفسه فى ثلاث سرايا متعاقبة إلى الأبواء ثم إلى بواط ثم إلى القشيرة وقد اشترك فيها لأول مرة رجال من الأنصار وقد نجح النبى فى هذه السرايا فى موادعة قبيلة بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضرة .

ولو تأملنا الطريقة التى اتبعتها السرايا في عملها حتى ذلك الحين لاستبعدنا أن يكون الغرض من إرسالها هو الاعتداء أو شن الهجوم ولوضح لنا أن هدفها كان مقتصراً على تحقيق فكرة الرسول السابق إيضاحها وهى إشعار قريش بمدى الضرر الذي يمكن للمسلمين الحاقه بتجارتهم التى يتوقف عليها ثروتهم وجاههم بين القبائل العربية . وليس أدل على ذلك من أنها جميعا تجنبت الاشتباك المسلح مع قوافل قريش وهذا أمر من المتعذر تنفيذه ما لم تكن هذه السرايا تعمل تبعا لخطة مرسومة وهي تجنب القتال . وإذا تأملنا طريقة تكوين هذه السرايا لوجدنا أن العدد الذي كان يتكون منه بعضها بلغ من الضالة قدراً ينفي تماما أي نيات عدوانية من جانبها وخاصة وأن قوافل قريش كان يتولى حراستها في العادة عدد كاف من رجال القبائل الحاربين .

وعلاوة على ما تقدم نجد أن أفراداً من الأنصار قد اشتركوا فى بعض هذه السرايا وهؤلاء لم يعاهدوا الرسول فى بيعة العقبة إلا على حمايته ضد العدوان ولم يعاهدونه على القيام بأى عمليات هجومية .

وفى شهر رجب من السنة الثانية للهجرة بعث رسول الله عبد الله بن جحش ومعه ثمانية من المهاجرين وكتب له كتاباً أمره ألا يفضه إلا بعد يومين من سيره فيمضى لما أمره ولا يستكره من أصحابه أحداً ففعل حتى إذا فتح الكتاب وجد

فيه « إذا نظرت في كتابي فسرحتى تنزل نخلة (١) فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم » وعلم أصحابه بالأمر و بأنه لا يستكره أحداً منهم فمضوا معه جميعا خلا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللذين ذهبا يطلبان بعيراً ضالا لهما فأسرتهما قريش.

وسار عبد الله وأصحابه حتى نزلوا نخلة وهناك مرت بهم عبر لقريش عليها عمرو بن الحضرى وهنا اختلف الأمر في هذه المرة عن باقى السرايا السابقة ، فقد حدث للمرة الأولى اشتباكا مسلّحا بين المسلمين ورجال قريش وبالرغم من أن التردد ساور المسلمين في بادىء الأمر إذ كان هذا اليوم هو آخر رجب وهو من الأشهر الحرم إلا أنهم تشجّعوا وقتلوا عمرو بن الحضرى وأسروا رجلين من قريش وقدموا بهما و بالعير على الرسول بالمدينة فقال لهم « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » وأبى أن يأخذ العير والأسيرين .

وأسقط في يد عبد الله بن جحش وأصحابه وساءت لقياهم بين أهل المدينة وهبّت قريش تشنها دعاية شعواء ضد الرسول في كل أنحاء شبه الجزيرة متهمة المسلمين بأنهم استحلوا الشهر الحرام وأباحوا فيه الدماء والأموال وانتهزت اليهود الفرصة وأرادت التدخل في الفتنة لتزيد لهيبها اشتعالا وإذ ذاك نزل قوله تعالى: «يَسْأُ لُو نَكَ عَنِ الشَّهْرُ أَكُرًام قِتَال فِيهِ قُلْ قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفينة والفينة أكبر من القيل ولا يزالون أيقارتكو نكم حتى يرد وكم عن دينكم أن أستطاعوا».

وقد سُرِّي عن المسلمين بنزول هذه الآية التي أوضحت أنه لا سبيل للمشركين

<sup>(</sup>١) بين مكة والطائف.

للاحتماء بحرمة الأشهر الحرم ماداموا لا يرعون للمسلمين حرمة ولا يزالون يقاتلونهم و يردّونهم عن دينهم ، وعلى أثر ذلك قبض النبي على العير والأسيرين فافتدتهمامنه قريش فاشترط عليهم إرجاع سعد بن أبي وقاص وعُتبة فلما قدما أطلق النبي سراح الأسيرين فعاد أحدهما إلى مكة وأما الآخر وهو الحكم بن كيسان فأسلم وأقام بالمدينة .

وهكذا كانت سرية عبد الله بن جحش نقطة التحول في سياسة الإسلام فانتهى عهد المسالمة والسكوت عن اعتداء قريش وتهديدها للمسلمين وبدأ بنزول الآية الكريمة عهد جديد في تاريخ الدين وهو الجهاد في سبيل الله ، وقد فرض هذا الجهاد لقتال الذين يفتنون المسلم عن دينه و يصدّونه عن سبيل الله أي القتال في سبيل حرية الدعوة إلى الله و إلى دينه . وليس في هذا المعنى أي حض على في سبيل حرية الدعوة على الدخول في الإسلام فإن الله حذّر المسلمين من العدوان والاعتداء بقوله تعالى: «وقاتِلُوا في سبيل الله الذين يُقاتِلُو تَكُم ولا تَعْتَدُو آ

### قافد: أبي سفيان

أدرك الرسول أنه لا مفر له من الصدام المسلح مع قريش ما دامت قوتها وسطوتها تقفان حائلا فى وجه دعوته إلى الدين ، ولما كانت قوة المسلمين وقتئذ أضعف من أن تسمح له بشن الهجوم على مكة كما كانت بيعته مع الأنصار لاتتيح له اشراكهم فى عمليات هجومية ، لذلك فكر فى إتباع الوسائل التى تؤدّى إلى توهين قوى قريش كى يتم له بعد ذلك القضاء على قوتهم الحربية . ولما كانت قريش قد صادرت أموال المهاجرين فى مكة ، فقد رأى الرسول معاملتها بالمثل بمصادرة قوافلها الغنية المارة بجوار المدينة فى طريقها إلى الشام .

وكان منشأ النضال قافلة ضخمة خرج على رأسها أبو سفيان في طريقه إلى الشام ، فحرج الرسول لاعتراضها ولكنه لم يتمكن من إدراكها فأعد العدة لملاقاتها أثناء عودتها إذ ترامى إليه إنها عير عظيمة وأن أهل مكة جميعاً اشتركوا فيها حتى قدر ماتحمله بخمسين ألف دينار . ونظراً لما كان يخشاه الرسول من إفلات القافلة عند عودتها ، فقد أرسل طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد لاستطلاع أمرها فنزلا عند قبيلة جهينة بالحوراء ، وما كادت القافلة تمر بهما حتى أسرعا إلى النبي ليقضيا إليه بنتيجة الاستطلاع .

وكذا عزمه على ملاقاتها عند أو بتها ، ووصلت هذه الأنباء أمير القافلة أبا سفيان وكذا عزمه على ملاقاتها عند أو بتها ، ووصلت هذه الأنباء أمير القافلة أبا سفيان ابن حرب وهو يدنو بقافلته في طريق الحجاز وحدّره بعض الأعراب من احتمال المفاجأة عند بدر . ولما كانت القوة التي تتولى حراسة القافلة لا تزيد عن أر بعين رجلا فقد خشى أبو سفيان أن تقع قافلته لقمة سائغة في أيدى المسلمين . ولذلك عزم على طلب النجدة من عشيرته بمكة فاستأجر ضمضم بن عرو الغفارى و بعثه إلى مكة على جناح السرعة ليستنفر قريشاً و يخبرهم بالخطر الذي تتعرض له قافلتهم .

ولقد أبلغ ضمضم هذا الخبر إلى قريش بطريقة مسرحية أثارت ثائرتهم وألهبت مشاعرهم فقد قطع أذنى بعيره وجدعاً نفه وحول رحله ووقف عليه ثم دخل إلى مكة ، وقد شق قميصه وأخلذ يصيح «يامعشر قريش اللَّطيمة اللَّطيمة أموالكم مع أبى سفيان قدعرض لها محمد في أصحابه لاأدرى أن تدركوها الغوث الغوث » وانتهز أبو جهل عدو الإسلام الألد ، هذه الفرصة السانحة لاستنفار قريش لقتال المسلمين فمضى يخطب الناس عند الكعبة ويصيح في جموعهم كي خرجو لإنقاذ قافلتهم .

غير أن طائفة من أهل مكة خشوا أن تهاجمهم قبيلة كنانة من خلفهم إذ كانت بينها و بين قريش ثأر قديم وكادت هذه الحجّة تحملهم على القعود ، لولا أن جاء أحد أشراف كنانة وهو مالك بن جعشم ، وأعطى لهم المواثيق بأن كنانة سوف لا تهاجمهم . وعلى أثر ذلك خرج من قريش يوم ٢٨ شعبان كل قادر على القتال وأرسل من تخلف عن الخروج رجلا مكانه فبلغت عدّة الجيش نحو ألف رجل برفقتهم نحو مائة فرس وسبعائة بعير .

وفي هذا الوقت كان الرسول عليه الصلاة والسلام متخذاً أهبته حتى لا تفوته القافلة وما كادت تصله أنباؤها حتى أقبل على المسلمين يحتمهم على الخروج قائلا . « هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن يَنْفُدُ كُمُوها » . وفي يوم الإثنين ٨ رمضان من السنة الثانية للهجرة خرج النبي من المدينة على رأس خمسة وثلاثمائة رجل منهم ثلاثة وثمانون من المهاجرين والباقي من الأنصار تتقدمهم رايتان سوداوان ولم يكن برفقتهم سوى فرسين وسبعين بعيراً جعلوا يتعاقبون على ركوبها .

وقد جدّ المسلمون في السير خشية إفلات القافلة ولما نزلوا وادى ذَ فِران جاءهم الخبر بأن قريشاً قد ساقت من مكة جيشاً لحماية قافلة أبي سفيان .

ولا شك أن هذا النبأ قد بدّل الموقف تبديلا شاملا فلم تصبح المعركة المقبلة ضد قافلة أبي سفيان ورجالها الأر بعين ، إذ أن المسلمين حتى لو حالفهم التوفيق واستولوا على القافلة قبل وصول جيش مكة فإن هذا الجيش لن يتوانى عن شن الهجوم عليهم لاستعادة قافلته ، و بذا أصبح اعتراض القافلة لا يعنى إلا حر بأ مريرة مع قريش .

وهكذا أضحى الموفف معقداً إذ أن المسلمين لو نفذوا خطتهم واستأنفوا

تقدمهم فلا مفر لهم من الارتطام بجيش المشركين القوى الذي يتفوق علمهم في العدد والعدّة ، وقد يستهدفون من جراء ذلك لهزيمة قاسية تزعزع أركان الدين الجديد ومن جهة أخرى لوقرروا الانسحاب إلى المدينة فلن تجر عليهم هذه العودة إلا النكبات إذ ستطمع فيهم قريش ، وقد تدفعهم إلى مطاردتهم إلى للدينة نفسها كما ستطمع فيهم أيضاً يهودالمدينة الذين لايؤمن غدرهم وقديؤدي ذلك إلى أوخم العواقب. استشار النبي أصحابه في الموقف الذي يتخذونه بعد سماعهم بمسير قريش إليهم فقام المقداد بن عمرو قائلا: « يارسول الله . امض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ، ولكن اذهبأنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» ، وقدأرادالرسول استجلاء موقف الأنصار قبل أن يتورط في القتال إذ أن بيعتهم يوم العقبة كانت دفاعية وليس فيها الاعتداء خارج مدينتهم ، ولذا قال « أشيروا على أيها الناس » فلما أحس الأنصار أنه يقصدهم وقف سعد بن معاذصاحب رايتهم وقال «لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا فامض يارسول الله لما أمرت فنحر · معك فو الذي بعثك بالحق أن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً. أنا لَصُبُرُ عند الحرب صُدُق عند اللقاء . لعل الله يريك منا ما تَقَرُّ به عينك فسر بنا على بركة الله » ولم يكد سعد يتم قوله حتى فاض الرسول بشراً وأشرق وجهه وقال « سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . والله لكأنّي الآن أنظر إلى مصارع القوم » .

ولقد برهن الرسول فى جميع تصرفاته على عبقرية حربية فذه فقداتبع ماينبغى أن يسلكه كل قائد ماهر فى الميدان فلم يسمح لقوته بالتقدم من وادى ذفران قبل أن يستطلع موقف العدو لمعرفة المعلومات اللازمة عن قوته ومواقعه حتى يقرر خطته تبعاً لذلك وليأمن على المسامين من خطر المفاجأة .

ولذا أرسل النبى دوارية استطلاعية مكونة من على بن أبى طالب والزبير ابن العوام وسعد بن أبى وقاص ونفر من المسلمين للتوجه إلى ماء بدر بغرض استطلاع أخبار المشركين. وكان المسلمون حتى ذلك الحين لم يفقدوا الأمل بعد في الوقوع على القافلة التي ظنوا أن مكانها أقرب إليهم من جيش مكة ، ولذا هزتهم المفاجأة حين عادت الداورية ومعها غلامان عرف منهما الرسول أنهما من جيش قريش الذي اتخذ موقعه وراء الكثيب الذي بالعدوة القصوى.

وقد أجرى الرسول بنفسه استجواب الغلامين فسألهم «كم القوم» فقالا «كثير عددهم شديد بأسهم» فسألهم الرسول «كم عدّتهم» قالا «لاندرى» فقال لهما الرسول «كم تنحرون من الجزركل يوم» قالا «يوما تسعاً ويوماً عشراً» فاستنبط الرسول بذكائه المتوقد أنهم ما بين التسعائة والألف، ولما عرف من الغلامين أن أشراف قريش جميعاً خرجوا في هذا الجيش التفت إلى المسامين قائلا «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها».

وفي هذا الوقت اقتربت قافلة أبي سفيان من بدر ولشدة حذره ترك القافلة في واد أمين وأقبل بنفسه إلى بدر لاستطلاع أخبار المسلمين خشية أن يفاجئوا قافلته فعلم أن راكبين جاءا إلى بدر وأناخا خلف تل مجاور، ثم رحلا فأقبل أبو سفيان يبحث في المكان الذي حل به الرجلان فوجد في روث بعيرهما نوى عرفه من علائف المدينة فحدس أن الرجلين من رجال النبي وأسرع عائداً إلى أصحابه، وعدل عن السير في الطريق المعتاد واتجه ناحية البحر حيث ساحله وجد في السير نحو مكة حتى بعد ما بينه و بين المسلمين ونجا.

أما المسلمون فكانوا قد تقدموا من موقعهم بوادى ذفران متجهين إلى بدر وكانت أنباء قد وصلتهم باقتراب قافلة أبى سفيان فلما وصلوا بدراً جاءتهم الأنباء

بأن القافلة قد فاتتهم وأدركوا أنه لم يبق أمامهم سوى قتال الجيش الذى ساقته إليهم قريش والذى كان لايزال حتى ذلك الوقت مستتراً خلف العدوة القصوى. ولقد أثر إفلات القافلة فى نفوس جماعة من المسلمين فأخذوا يحاولون إقناع النبى بالرجوع إلى المدينة فنزل فى ذلك قوله تعالى: « وَإِذْ يَعِدُ كُمْ اللهُ إحْدَى الطاً رُفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيرَ ذَاتِ الشَّوْ كَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويُريدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحَقَّ بكلها يَه وَيَقطعَ دَا برَ الْكَافِرينَ ».

أما أبو سفيان فلم يكد يضمن نجاته حتى أرسل إلى جيش قريش بالعدوة القصوى يقول لهم «إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا » وسرعان ما وجد هذا الرأى استجابة في نفوس الكثيرين من قريش غير أن أبا جهل ماكاد يسمح هذا القول حتى صاح « والله لانرجع حتى نرد بدراً () فنقيم عليه ثلاثاً نفحر الجزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب و بمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها » .

وتردد القوم قليلا بين اتباع أبى جهل مخافة أن يتهموا بالجبن و بين الرجوع بعد أن نجت قافلتهم وانتهى الأمر بعودة بنى زهمة فقط بينما اتبعت أبا جهل سائر بطون قريش وتحرك تبعا لذلك جيش المشركين نحو بدر .

ولا شك في أن افلات العيركان خيرا على المسلمين على الرغم من أن بعضهم قد ساءه ذلك لأن وجود العير في خطركان لابد أن يحمل قريشا على الاستماتة في الدفاع عنها بينما أدى إفلاتها إلى تخلى قبيلة بني زهرة عن القتال ، هذا إلى جانب ما كان متوقعاً من انصراف المسلمين إلى الغنائم مما كان يعرضهم لخطر الهزيمة .

<sup>(</sup>١) كان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع لهم بها سوق كل عام .

ولا تزاع في أن نصر المسلمين على جيش الشرك والأوثان كان أهم وأجدى لمستقبل الإسلام من غنيمة قافلة تجارية مهما عظمت قيمتها المادية .

احتدام الفتال

على أثر وصول المسلمين إلى بدر تقدم الرسول صوب الماء حتى إذا جاء أدنى مكان منه نزله فقال المُحْبَاب بن المُندُرُ «يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو نتأخره ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة » فرد الرسول «بلهو الرأى والحرب والمكيدة » فقال المُحْبَاب «يا رسول الله فإن هذا ليس لك بمنزل الرأى والحرب والمكيدة » فقال المُحْبَاب «يا رسول الله فإن هذا ليس لك بمنزل فانهض بالناس حتى نأتى أدبى ماء من القوم فننزل ثم نغور ماوراءه من القلب (1) ثم نبنى عليه حوضاً ونملأه ماء فنشرب ولايشر بون ثم نقاتلهم » ولما كان الأمر شورى بين النبى و بين المسلمين فلذا لم يلبث أن نفذ فكرة المُجْبَاب حين اتضح له صواب رأيه .

ولما تم بناء الحوض جاء سعد بن معاذ قائلا « يا نبى الله نبنى لك عريشا من جريد فتكون فيه و نترك عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدو نا كان ذلك ما أحببنا و إن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت عن وراءنا من قومنا فقد تخلّف عنك أقوام ما نحن بأشد حباً لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك و يجاهدون معك » فأثنى عليه الرسول ودعا له بخير ثم بنى العريش.

ولا شك أن فكرة بناء العريش للنبي لوقايته خلال المعركة ثم لتمهيد السبيل

<sup>(</sup>١) جمع قليب وهو البئر .

<sup>(</sup>٢) هو شبه الخيمة يستظل بها .

له للاتصال بمن ترك بالمدينة من المسلمين في حالة وقوع الهزيمة أمر يدل بجلاء على مبلغ إيمان المسلمين وعظيم محبتهم للنبي وتصديقهم لرسالته ولذا أقبلوا لقتال قريش التي كانت قوتها ثلاثة أمثالهم بعزم ثابت و إيمان وطيد .

وما كاد قريش يصلون إلى بدر حتى أرسلوا عمر بن وهب لاستطلاع قوة المسلمين فجال فرسه حولهم ثم عاد وأخبرهم أنهم يقدرون بنحو ثلاثمائة مقاتل ليس لهم منعة ولا ملحاً إلا سيوفهم فلا يموت منهم رجل قبل أن يقتل رجلا مثله .

وقد سبّب هذا القول الزعاج بعض ذوى الحكمة خشية أن يقتل المسلمون زعماء قريش الذين كانت صفوتهم ضمن صفوف الجيش مما قد يؤدي إلى ضياع مكانة مكة بين القبائل فهب عُتْبَة بن ربيعة من بيهم قائلا « يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً. والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وسأتر العرب فإن أصابوه فذلك الذي أردتم و إن كان غير ذلك لم نتعرض منه لما تكرهون » فلما بلغ أبا جهل ذلك القول استشاط غيظاً لأن شدة حقده على محمد عليه الصلاة والسلام أطاحت بما بقي من صوابه فلذا صمم على قتاله بأى ثمن وكان له أكبريد في سوق هذا الجيش ودفعه دفعًا لقتال المسلمين ، ولمَّا خشى من تأثير مقالة عتبة بن ربيعة على الناس بادر باستدعاء عامر بن الحضرمي الذي سبق أن قتل المسلمون أخاه عمراً في سرية عبد الله بن جحش وقال له « هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينيك فقم فانشد مقتل أخيك » فقام عامر صارحاً « واعمراه واعمراه » و بذا ضاع كل أمل في الرجوع ولم يبق بعدئذ مفر من الصدام وزحف المشركون نحو صفوف المسلمين واصطف الجيشان متواجهين لاينتظران سوى الشرارة التي ستشعل نار القتال. بدأ القتال كعادة العرب بالمبارزات فقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي من بين صفوف قريش قائلا « أعاهد الله لأشر بن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه » وما كاد يندفع نحو الحوض حتى عاجله حمزة بن عبد المطلب بضر بة أطاحت بساقه فوقع على الأرضول كنه استمر يحبو إلى الحوض واقتحمه ليبر بقسمه فتبعه حمزة وقتله في الحوض .

وما كاد يسقط الأسود حتى خرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد ودعا إلى المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من أبناء المدينة فلما عرف أنهم من الأنصار قال لهم «مالنا بكم من حاجة إنما تريد قومنا» مم نادى «يامحمد أخرج الينا أكفاءنا من قومنا » فأخرج إليهم النبي حمزة بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب وعبيدة ابن الحارث، فأما حمزة وعلى فقد أجهزا على مبارزيهما شيبة والوليد، وأما عبيدة وعتبة فقد اختلفا بضر بتين وجرح كلاهما صاحبه فحمل على وحمزة على عتبة فأجهزا عليه ثم حملا صاحبهما عبيدة إلى صفوف المسامين.

تزاحفت القوتان بعد ذلك واقتر بت صفوف الفريقين وأمر رسول الله المسلمين بعدم البدء في الهجوم حتى يأمرهم وقال «إن اكتنفكم القوم فانضحوهم (۱) بالنبل» فأخذ رماة المسلمين يقذفون وابلا من نبلهم أوقفت المشركين عن التقدم وفي غمار هذا القتال دخل الرسول العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني ، اللهم أن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد» وازداد النبي في استغراقه وابتهاله حتى سقطرداؤه فوضعه عليه أبو بكر ثم قال له «يانبي الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزلك ماوعدك» وأغفي رسول الله في العريش إغفاءة رأى خلالها

<sup>(</sup>١) ارموهم.

نصر الرحمن وانتبه بعدها وقال «أبشريا أبا بكر أتاك نصر الله . هـذا جبريل آخذا بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع » وخرج رسول الله إلى المسامين يحرضهم و يصيح بهم « والذى نفس محمد بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة » ثم أخذ الرسول حفنة من الحصباء واستقبل قريشاً بها وهو يقول « شاهت الوجوه . . شاهت الوجوه » .

سرت من روح الرسول القوية و إيمانه الثابت نفحة نبوية غمرت قلوب المسلمين فحوَّلت قلّتهم كثرة وضعفهم قوة ، ووقف الرسول بين صفوفهم يعدد المجاهدين بالجنة فاندلعت في صدورهم نار ملتهبة من الإيمان ودبت في أجسادهم قوة خارقة ضاعفت عزيمتهم وألهبت حاستهم . وهكذا تسلّح المسلمون بأمضى أسلحة الحرب وهي الروح المعنوية ، تلك التي أدت إلى انتصار الفريق الذي يتسلح بها في مختلف حروب التاريخ .

ولم يكن نابليون مبالغاً حين أدلى بقوله المأثور « نسبة القوة المعنوية إلى القوة المادية كنسبة ثلاثة إلى واحد » فإن هذه النسبة كانت تفوق ذلك كثيراً في ساحة بدر . وفي هذا الصدد نزل قوله تعالى : « ياأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَا بِرُونَ يَغْلِبُوا مِا نَتَيْنُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَا بِرُونَ يَغْلِبُوا مِا نَتَيْنُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَا بِرُونَ يَغْلِبُوا مِا نَتَيْنُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

ولم يلبث القتال حتى نشب بعنف وشدة وارتطمت صفوف الفريقين ارتطاماً مروّعاً، وبذل المسلمون غاية جهدهم لاستئصال شأفة زعماء قريش وساداتها جزاء وفاقاً لما عذبوهم بمكة ... رأى بلال أمامه أميّة بن خلف الذي طالما اشتط في تعذيبه ، وكان يخرجه إلى رمضاء مكة ليضجعه على ظهره ويأمر بوضع الصخرة

الثقيلة على صدره ليردّه عن الإسلام ، فيقول بلال «أحد . أحد » فما كاد يراه في المعركة حتى صاح به «أمّية رأس الكفر لا نجوت إن نجا » فأحاط به المسلمون وقتلوه .

أما عدو الإسلام الأكبر أبو جهل بن هشام ، فقد أقبل عليه معاذ بن عمرو ابن الجموح وضربه ضربة أطاحت بساقه ، ثم تركه ولما عاد إليه وجد به رمقا فوضع رجله على عنقه وقال له : « هل أخزاك الله يا عدو الله » ، فرد أبو جهل « و بم أخزاني ؟ أخبرني لمن الدائرة » فقال له : « لله ولرسوله » ، فقال أبو جهل « لقد ارتقيت يارويعي الغنم مرتقي صعباً » ، فضر به معاذ بن عمرو ضربة أوقعت رأسه فحملها إلى الرسول الذي حمد الله على سقوط رأس الكفر والطغيان .

وسرعان ما تمزقت صفوف المشركين وتركوا ساحة المعركة تاجين بأنفسهم قطاردهم المسلمون وأسروا بعضهم .

أقام المسلمون ببدر إلى آخر النهار ثم جمعوا قتلي المشركين فحفروا لهم قليباً

ودفنوهم فيه واتجه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القليب وأخذ ينادى « يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبتيكم كذبتمونى وصدقنى الناس وأخرجتمونى وآوانى الناس وقاتلتمونى ونصرنى الناس يا عتبة بن ربيعة ويا شيبه بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام — واستمر يذكر من فى القليب فرداً فرداً — هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقاً ».

وعندئذ قال المسلمون « يا رسول الله أتنادى قوماً جيَّفوا » ، فرد عليه السلام « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونى » .

بعث النبي إلى المدينة عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة بشيرين يلقيان إلى أهلها بما فتح الله على المسلمين من نصر ، وقام هو وأصحابه قافلين إلى المدينة ومعهم الأسرى وما أصابوا من المشركين من غنيمة . وفى الوقت الذى كان المسلمون يحتفلون فيه بنصرهم كان الحيسمان بن عبد الله الخزاعي يحث الطريق إلى مكة فكان أول من دخلها وأخبر أهلها بهزيمة قريش ومصابها فى زعمائها وأشرافها فحرة وا صعقين حتى لقد حم أبو لهب ومات بعد سبعة أيام .

وليس هناك خلاف في اعتبار غزوة بدر من المعارك الحاسمة في التاريخ إذ أنها رغم قلة القوات التي اشتركت فيها كانت فاتحة النصر الذي وحد شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام وكانت مقدمة الموجة الإسلامية الدافقة التي غمرت العالم شرقاً وغرباً حتى وصلت إلى سواحل المحيط الهندي وارتطمت بشاطيء الأطلسي وانطلقت منه نحو أوربا.

وقد بلغ من اعتزاز المسلمين بانتصارهم في تلك الغزوة أن سمّوها غزوة الفرقان لأن الله سبحانه وتعالى قد فرّق فيها بين الحق والباطل وأعز الإسلام وأذل الكفر كاسمواكل من شهدها من المسلمين بدر "يا وكانوايعتر" ونبهذه التسمية و يفخرون بها، و بلغ من تأثر قريش لهزيمتها في تلك الموقعة أنها رصدت جميع أموال قافله أبي سفيان لحرب الرسول والقضاء على أصحابه. وقد اختلف المسلمون في النّفَل (1) الذي غنموه في غزوة بدر فقد طالب به الذين جمعوه وكذا الذين باشروا القتال كاطالب به الذين أحاطوا بالرسول يحرسونه خشية أن يغتالة المشركون. وقد أغفل كل فريق من هؤلاء نصيب الآخري وأولئك الذين تخلفوا عن القتال لظروف قاهرة وكل إليهم الرسول أعمالا أخرى وأولئك الذين تخلفوا عن القتال لظروف قاهرة كعثمان بن عفان الذي استبقاه الرسول في المدينة لتمريض رقية بنت الرسول وزوجة عثمان الذي فاضت روحها والمسلمون في المعركة.

ولما رفع الأمر إلى الرسول نزل قوله تعالى: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ قُلِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيمُوا اللهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ فَأَلُ لِللهِ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيمُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » ثم أقبل رسول الله إلى المدينة وحمل معه النّفَل وقسم الغنائم بين المسلمين على سواء .

وفي طريق العودة إلى المدينة أمر الرسول بقتل رجلين من الأسرى كانا أشد الناس عداوة و إيذاء للمسلمين هما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط . ولما دخل الرسول المدينة استشار أصحابه فيا يفعل بالأسرى ، فأشار عمر بن الخطاب بضرب أعناقهم ، بينما أشار أبو بكر بالإبقاء عليهم مع طلب الفدية ، واستقر رأى الرسول في النهاية على قبول الفدية ، ونزلت في ذلك الأية الكريمة « مَا كانَ

<sup>(</sup>١) النفل هو الغنيمة التي يكسبها المسلمون في المعركة من أعدائهم .

لِنَجِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُشْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرْضَ الدُّنيا واللهُ عَرْبِيرْ حَكِيمْ » .

و بلغ قريشاً ما عزم عليه الرسول في أمر الأسرى فعقدوا النية على ألا يعجلوا في دفع الفدية حتى لا يتغالى المسلمون فيها و بقى هؤلاء الأسرى في دور المسلمين ضيوفاً مكر مين حتى أبت قريش تفتدى أبناءها بالمال ، ومن لم يستطع افتداء نفسه وكان يحسن القراءة والكتابة كانت فديته أن يعلم عشرة من غلمان المدينة .

#### الخاتمة

لم تكن غزوة بدر سوى فاتحة نضال مرير بين المسلمين وأعدائهم فلم يمر عام حتى اعتزمت قريش الانتقام وخرج أبو سفيان بن حرب على رأس ثلاثة آلاف مقاتل فلقيه المسلمون عند جبل أحد في سبعائة رجل ، وبالرغم من انتصار المسلمين في بادىء الأمر إلا أن الأسلاب شغلتهم عن الثبات في مواقعهم ونسوا توصية الرسول لهم ، فانتهز فرسان المشركين الفرصة واندفعوا من خلفهم فحلّت الهزيمة بالمسلمين وقتل سبعون من أبطالهم منهم حمزة بن عبد المطلب وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعت قريش أنه قتل فدب الاضطراب في صفوف المسلمين ولم يواصل المشركون القتال لكثرة قتلاهم ولاعتقادهم أنهم قد شفوا غليلهم مما أصابهم في بدر .

وفى العام الخامس للهجرة جمعت قريش \_ بتحريض اليهود\_ جيشاً كثيفاً للقضاء على المسلمين وتحالفت مع كثير من القبائل المجاورة لمكّنة حتى بلغ عددهم عشرة آلاف

مقاتل واتجهت جموعهم الحاشدة نحو المدينة المنورة ، وقد وضحت مهارة المسلمين الحربية في هذه المعركة التي سميت غزوة الأحزاب إذ حفروا خندقاً حول المدينة تحصنوا خلفه واستماتوا في الدفاع عن مدينتهم المقدسة ، وكان موقف المسلمين حرجاً فقد أضناهم الحصار ونقض يهود بني قريظة العهد معهم وانضموا إلى الأحزاب . غيرأن طول أمد الحصار أثر تأثيراً سيئا في نفوس القبائل المتحالفة مع قريش وهبت ريح زعزع عاتية اقتلعت معسكرهم ونجح المسلمون في بث الفرقة والخلاف بينهم فاضطروا إلى رفع الحصار وعادوا إلى مكة يجرون أذيال الفشل وكان لذلك أعظم الأثر في سرعة انتشار الإسلام في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية .

وفى العام السادس للهجرة خرج النبى عليه السلام للعمرة (1) فى ألف وار بعائة من المسلمين فوقف القرشيون فى طريقه على مقر بة من مكة يمنعونه من دخولها ، ولما خشوا بأس المسلمين طلبوا الصلح فدارت المفاوضات بين الفريقين وانتهت بعقد هدنة أمدها عشر سنوات .

نقض أهل مكة الهدنة التي عقدت بينهم و بين الرسول فأغاروا على إحدى القبائل المحالفة للمسلمين فاستجارت هذه القبيلة بالرسول فسار إلى مكة في السنة الثامنة من الهجرة في عشرة آلاف من المسلمين . ولما علم أهل مكة بقدوم هذا الجيش خرج قادتهم وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب خاضعين .

عبّاً الرسول جيشه في أربع فرق وجعل الزبير بن العوام على الجناح الأيسر من الجيش وأمره أن يدخل مكة من شمالها ، وجعل خالد بن الوليد على الجناح

<sup>(</sup>١) هي زيارة البيت الحرام في غير موعد الحج.

الأيمن وأمره أن يدخل من أسفل مكة ، وجعل سعد بن عبادة على أهل المدينة ليدخلوا مكة من جانبها الغربي أما أبو عبيدة بن الجراح فسار برفقة الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس المهاجرين ليدخلوا مكة من أعلاها في حذاء جبل هند .

دخلت الجيوش مكة فلم يلق منها مقاومة إلا جيش خالد بن الوليد ، ولكن خالداً لم يلبث أن قضى عليها ، ودخل عليه الصلاة والسلام أم القرى بعد فراق ثمانية أعوام ومن خلفه جيوش المسلمين تهدر بالتهليل والتكبير واتجه رسول الله الى الكعبة وطاف بها سبع مرات ثم أمر بإزالة التماثيل والصور وحطم أصحابه الأصنام وهو يقول : « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » .







# العرب بين الفرس والروم

enters his way why the television in the high high later

نشأت العلاقات منذ أقدم الحقب بين شمة الجزيرة العربية ، والفرس والروم ، وظلت قوافل التجارة على مر العهود رائحة غادية بين أصقاع الجزيرة وحواضر الشام والعراق في حراسة أبناء البادية الأشداء . ولم تسلم حدود الدولتين من بعض الإغارات السريعة التي كان يشنها بدو الصحراء من حين لآخر ضيقًا بشظف العيش وطمعا في نهب الأسلاب .

وكانت تلك العلاقات سببا في هجرة بعض بطون القبائل من قضاعة والين إلى بادية الشام التي تقع بين الشام والعراق ولم تلبث حتى اتخذت منها موطنا وغدت لها مستقراً.

وعلى أثر انهيار سد مأرب باليمن فى أوائل القرن الثالث الميلادى جرت بين قبائل الجنوب موجة كبيرة من الهجرة نحو الشمال فأقام بعضها بالحجاز واستقر الجانب الأكبر فى بادية الشام.

ولم تلبث تلك القبائل النازحة من الجنوب حتى أسست فى البادية الفسيحة دولتين عظيمتين ازدهرت حضارتهما أكثر من ثلاثمائة عام ها دولة غسّان على حدود الشام ودولة لحم على حدود العراق.

دولة غساب

كانت قبيلة الأزد ضمن القبائل اليمنية التي هاجرت إلى الشمال عقب انهيار سد مأرب وقد اتجه بطن منها إلى بادية الشام عرف بأزد غسان ، واستقر أبناؤه

فى الأقليم الذى يدعى حاليا بشرق الأردن على مقر بة من الطرف الشمالى لطريق التجارة العظيم الذى كان يربط مأرب بدمشق ولم يلبثوا حتى أسسوا دولتهم التى عرفت بدولة الغساسنة .

وقبل انقضاء القرن الخامس من الميلاد تمكن الروم من إدخال هذه الدولة العربية تحت نفوذهم حتى تكون حاجزاً بينهم و بين بدو الصحراء وحتى تتعاون معهم ضد الفرس ، ولكن الغساسنة نجحوا بالرغم من ذلك في الاحتفاظ باستقلالهم الذاتي ومعيشتهم العربية الخالصة .

وخلال القرن السادس للميلاد بلغت دولة غسّان أوجها وتولى أمرها ملوك حازوا شهرة عظيمة في التاريخ منهم الحارث بن جبلة وآبنه المنذر .

وقد تأثرت دولة غسّان من جيرتها للروم فاعتنق أبناؤها المسيحيّة وتأثّروا بالحضارة البيزنطية فازدهرت ثقافتهم وسرى العمران في بلادهم حتى غدت عامرة بالمدن مزدحمة بالقصور.

واستمرَّت دولتهم على عظمتها حتى عصر المنذر بن الحارث الذي غمرت الفوضى من بعده أرجاء الدولة إذ تفكَّكت عرى وحدتها واختارت كل قبيلة أميراً يتولى أمرها . واستمر الحال على ذلك حتى تولى الأمر جبلة بن الأيهم وهو آخر ملوك دولة غسّان فني عهده غمرت المملكة أمواج الإسلام الدافقة .

دولة لخم

كانت قبائل تنوخ التي ترجع أنسابها إلى أصل يمنى ضمن القبائل التي هاجرت إلى الشمال عقب انهيار سد مأرب واستقرت في مخيّمها في المنطقة الخصيبة الواقعة غرب الفرات.

وعلى من الأعوام تحولت مضارب الخيام إلى مدينة كبيرة تعرف بالحيرة وسرعان ما أضحت حاضرة لدولة بنى لخم التي استتب لها الأمر في أواخر القرن الثالث الميلادي .

وقد تمكن كسرى الفرس أردشير عام ٢٤٠ م من فرض سلطانه على هذه الدولة العربية ولكنه حرص على منح أبنائها استقلالهم الذاتى ليكونوا حاجزاً ضد هجمات البدو على تخوم بلاده وللاستعانة بهم ضد أعدائه الروم.

وتأثرت الدولة بحكم جيرتها للفرس بالحضارة الفارسية وكان لأهلها أثر كبير في حضارة العرب فقد كأنوا يجوبون أرجاء شبه الجزيرة بتجارتهم ويشتغلون بتعليم القراءة والكتابة و بذا أصبحوا واسطة في نشر العلوم والمعارف بين العرب وسرت على أيديهم مؤثرات الثقافة الفارسية إلى شبه الجزيرة ، ولكن مدنيتهم لم تصل في رقيها إلى الدرجة التي وصلت إليها في دولة غسّان .

وعلى الرغم من علاقاتهم الوثيقة بالفرس و إعجابهم بحضارتهم إلا أنهم لم يأخذوا بمجوسيتهم بل مالوا لاعتناق المسيحيّة التي أخذوها عن الروم وكان لهم فضل كبير في نشرها في بلاد العرب.

وقد ازدهرت دولتهم في عهد المنذر الأول عام ٤١٨ م وفي أيام المنذر الثالث المعروف بابن ماء السماء عام ٥٠٥ م واستمر الحسكم للأسرة اللخمية حتى عهد النعمان الثالث الملقب بأبي قابوس الذي غضب كسرى أبرويز عليه فاستدعاه إليه وقتله شر قتلة .

وأقام كسرى على مملكة الحيرة بعدئذ إياس بن قبيصة من بنى طى، وعين إلى جانبه مقيم فارسى يشرف على مهام الحكومة . وكان إياس آخر ملوك الحيرة من العرب فقد ألغى الفرس من بعده نظام الإمارة العربية وولوا من قبلهم حكاما من الفرس يخضع لهم زعماء العرب .

وقد ضعفت الإدارة الحكوميَّة نتيجة لذلك وقامت حرب « ذى قار » بين إياس بن قبيصة حاكم الحيرة تؤيده حكومة فارس والعرب من بنى بكر بن وائل فكان النصر حليف العرب واندحر الفرس وأمير الحيرة .

### بادية الشام والعرب

ظلت بادية الشام على مر العصور كأنها قطعة من شبه الجزيرة العربية فقد حرص كل من الغساسنة واللخميين على البقاء على حدود الشام والعراق دون التغلغل إلى الداخل راضين بقربهم من الحضر الذي ترتبط به أرزاقهم دون أن يبعدوا عن الصحراء العزيزة التي تتعلق بها قلوبهم.

وقد استمر أعراب البادية محتفظين بلغتهم الفصحى رغم انصرام القرون ونبغ فيهم كثير من الأدباء والشعراء الذين امتلأت أشعارهم بالفخر والحماسة . ومع أن أكثرهم نعم بالحضر وترفّه فقد ظل حرصهم جميعاً على حياتهم العربية شديداً كا ظلت العلاقات بينهم وبين إخوانهم العرب متصلة ، وغدا رحاب ملوكهم موئل الشعراء ومقصد الأدباء من كافة أرجاء شبه الجزيرة بغية نيل جوائزهم . وتروى كتب الأدب ودواوين الشعراء للنابغة الذبياني ولأعشى قيس ولعلقمة الفحل ولغيرهم كثيراً مما قيل في هؤلاء الملوك وكرمهم وما بلغوه من حضارة وترف .

وقد كان احتفاظ هؤلاء العرب فى بادية الشام بطبيعتهم العربية ولغتهم الفصحى أحد العوامل القوية التى دفعت أبناء شبه الجزيرة للاتجاه بجهادهم فى بادىء الأمر نحو الشمال لضم شمل إخوانهم فى الجنس واللغة فى نطاق وحدتهم ثم الانطلاق بعدئذ بخيلهم ورجلهم فى كل اتجاه للجهاد فى سبيل الله . وقد انضم هؤلاء العرب فى كثير من الأحيان لجيوش المسلمين وحار بوا فى صفوفهم ضد حلفائهم القدامى من الروم والفرس .

ظل التطاحن بين الفرس والروم متصلا سبعة قرون متوالية ، وكانت العراق والشام هما المسرح الذي دارت عليه أعظم المعارك التاريخية بين جيوش الامبراطوريتين . ولم تلبث الدولتان العربيتان حتى نزلتا إلى حلبة الصراع بحكم وضعهما السياسي فانضمت غسّان إلى الروم ولحم إلى الفرس .

وحدث أول اشتباك بين قوات المملكتين العربيتين عام ٢٩٥ م على أثر اشتداد النزاع بين المنذر الثالث بن ماءالسماء ملك الحيرة والحارث بن جبلة ملك غسّان وتمكن الحارث الغسّاني من إحراز النصر في بادىء الأمر ، ولكن المنذر لم يلبث حتى أقبل بجيشه عام ٤٤٥ م إلى أرض الغساسنة فقهر قوتهم وأغار على مدنهم ووقع في أسره أحد أبناء الحارث فقدمه ذبيحة لإلاهه العزى. وفي عام ٤٥٥ م تحدّد القتال بين قوات الدولتين وانتصر الحارث بن جبلة في معركة حاسمة ناحية قدسرين وقتل خصمه المنذر.

شبّ النضال مرة أخرى بين المنذر بن الحارث الغسّاني وقابوس بن هند ملك الحيرة الذي أغار على أرض الغساسنة فهبّ المنذر لقتاله وتمكن من دحره عام ٥٧٠ م في معركة عين أباغ التي تغنّي بها الشعراء.

ولم يلبث الندّان العظيمان حتى نزلا حلبة النزال ، فقد نشبت حرب طاحنة بين الفرس والروم ، إذ انتهز كسرى الفرس فرصة القلاقل والاضطرابات التى شبّت فى أمبراطورية الروم وانشغال الأمبراطور فوكاس بالثورة التى أشعلها هرقل ضده فساق إلى الشام جيوشه الحاشدة فتم له فتح إنطاكية ودمشق.

وفي عهد هرقل الذي خلف فوكاس تمكن الفرس من اقتحام أسوار بيت المقدس عام ٦١٥ م وارتكبوا على أثر دخولهم المدينة فظائع مروّعة قتل في غمارها

آلاف من الرهبان والقديسين ، ونشروا الدمار في المدينة المقدسة واستولوا على الصليب المقدّس ، وانضم اليهود في غرة هذه الأحداث إلى المجوس وأعانوهم على النصارى . ولم يكد يستقر الأمر للفرس في الشام حتى زحف جيشهم إلى مصر واستولى على الإسكندرية و بذا زال سلطان الروم عن وادى النيل .

وهكذا شاءت الأقدار أن ينتصر المجوس وعبدة النار على أبناء المسيحية وظن الجميع أنه قد حانت نهاية دولة الروم. وفي أبّان هذه المعامع الدامية أنزل الله تعالى على رسوله الكريم الآية الشريفة « الّم . غُلبت الرُّومُ فِي أَدْ نَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعَد عَلَبِهِمْ سَيَعْلَبُونَ فِي بِضْع سِنِينَ لِلهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعَد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ » .

ولم تنصرم عشرة أعوام حتى صدق وعد الرحمن فقد انطلق هرقل على رأس جيشه المظفر غازيا دولة الفرس ومجتاحاً ما بين النهرين ووقف أمام حاضرتهم «المدائن » يطرق أبوابها طرقا عنيفاً .

وسرعان ما انتهت الحرب وعقد الصلح بين الدولتين عام ٦٢٨ م وتم جلاء الفرس عن الشام ومصر واسترد هرقل الصليب المقدس وسار إلى بيت المقدس في موكب حافل حيث أعاده إلى موضعه .

ولقد أدَّت هذه الحرب – التي عبّأت فيها الدولتان أعظم مالديهمامن قوات وموارد وأسلحة وخسر فيها الطرفان أفدح الخسائر – إلى أن حاق الضعف بقوات الدولتين الحربية فهوّن ذلك من أمر الامبراطوريتين العظيمتين في نظر العرب وهبّت اليمن والبحرين والإمارات الواقعة على الخليج الفارسي فألقت بنير الفرس جانبا ونالت ما تصبو إليه من كرامة وحرية .

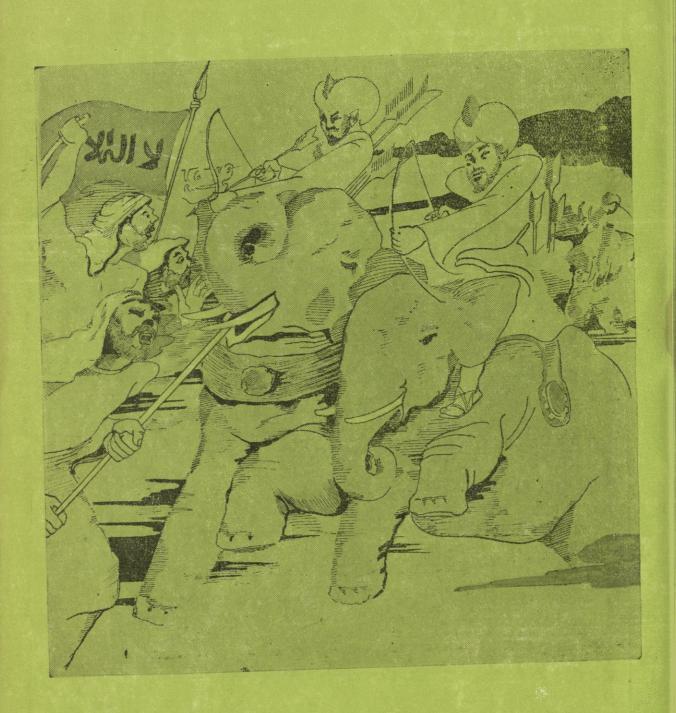

4111361



### القادسة

مفرد:

ما كاد خليفة المسامين أبو بكر ينتهى من قتال أهل الردة وتفرغ جيوشه الظافرة من سحق قوات المرتدين، حتى عزم على توجيه العرب للجهاد خارج شبه الجزيرة. وكان أبو بكر يهدف من وراء ذلك إلى تحويل اهتمام القبائل إلى الفتوح والجهاد في سبيل الله تحويلا يزيل ما شاب نفوسهم من ضغائن وما اضطرم في صدورهم من أحقاد على أثر معارك الردة، كا كان يرمى إلى نشر دعوة الإسلام بين مختلف القبائل العربية التي تنزل في بادية الشام والتي تدين بالسيادة للروم والفرس ليتم لها التخلص من النفوذ الأجنبي وتنضوى تحت لواء خليفة المسلمين في وحدة عربية شاملة.

ولم يتجه تفكير أبى بكر فى بادىء الأمر إلى ناحية العراق فقد حالت دون فلك حوائل عدة فالصلة بعيدة بينها و بين الحجاز موطن الدعوة ومقر الخلافة، والثقة مزعزعة فى رجال القبائل الذين يتاخمون حدودها بعد أن ظلت بلادهم فترة طويلة مرتعاً خصيبا للردة. كما أن هزيمة الفرس الأخيرة أمام الروم لم تحجب عن ذهن الخليفة مقدار عظمة الفرس وقوة جيوشهم ووفرة مواردهم.

وفى الوقت الذى انصرف فيه تفكير أبى بكر إلى ناحية الشام وأخذ في التأهّب لغزوها ترامت إليه الأنباء بأن أحد فرسان بني بكر الضار بين في البحرين

ويدعى المثنى بن حارثة الشيبانى قد تحرّك شمالا على رأس قوة من رجال القبائل مساحلا الخليج الفارسى حتى بلغ مصب نهرى دجلة والفرات وتمكن على أثر وصوله من توثيق صلته بالقبائل العربيسة التى تقيم بدلتا النهرين وتم تعاهده معهم سل

أدت هذه الأنباء إلى تحويل أنظار الخليفة من الشام إلى العراق فقد هيأ له القدر فرصة لا ينبغى عليه فواتها ، ولم يكد المثنى يسأله أن يوليه الإمارة على قومه ليقاتل أهل فارس حتى أجابه إلى مطلبه وأمره أن يتابع ما بدأه بين العرب من عهد ودعوة إلى الحق وكان هذا الأمر من الخليفة إيذاناً ببدء الجهاد لغزو العراق .

عزم أبو بكر على إمداد المثنى حتى تتحول إغارته الخاطفة إلى غزوة شاملة فبعث إلى أعظم قادته خالد بن الوليد يأمره محشد قو ته والسير إلى العراق ، وكتب إلى المثنى لينضم بقوته إليه ويعمل تحت قيادته ، ثم أمر عياض بن غنم بالتوجه إلى دومة الجندل للاستيلاء عليها على أن يتجه بعدئذ شرقاً إلى الحيرة .

تحرك خالد من اليمامة في عشرة آلاف مقاتل وعند ما بلغ أطراف العراق انضم إليه المثنى بقوته التي تبلغ ثمانية آلاف فاخترق الحدود بقواته وهبط إلى السواد . وكان العرب يطلقون اسم السواد على سهول بابل المنبسطة بجانب الفرات التي تتاخم شبه جزيرتهم الجرداء بسبب ما تحويه من زرع وشجر ونخيل فكانوا إذا خرجوا من أرضهم بدت لهم سهول العراق سواداً بزروعها وأشجارها فأطلقوا علمها السواد .

وكان يتولى أمر السواد قائد فارسى يدعى « هرمز » فما كاد يسمع بتقدم العرب حتى حشد قوته والتقى بهم عند « الحفير » على مقر بة من ثغر « كاظمة » غير أنه

اندحر أمامهم بعد نضال قصير ووتى هار باً بقوته فطاردهم العرب حتى بلغوا الجسر الأعظم من الفرات (١) .

ثار كسرى أردشير غضبا لهذه الهزيمة فأرسل الأمير «قارن » على وجه السرعة على رأس قوة من جيشه لإمداد هرمز فعسكر بقوته عند «المذار » على ضفاف قناة تصل دجلة بالفرات وأخذ الفار ون من موقعة الحفير ينضمون إلى قوته وما كاد خالد يلتقى بهم حتى بدد شملهم وكال لهم هزيمة قاسية غنم فيها المسلمون أوفر الغنائم.

عزم كسرى على الاستعانة بالقبائل العربية النازلة على شاطىء الفرات لصد تيار المسامين الجارف فحشد عند « الولجة » عدة آلاف من رجال القبائل التي تنزل بين الحيرة والولجة وقوتى أزرهم بقوة من الفرس وولّى « جاذوية » الفارسي القيادة العامة لهذه القوات . . / المامة لهذه القوات . . / المامة العامة العامة المامة ا

تقدم المسامون إلى « الولجة » فاصطدموا بقوات الفرس المحتشدة ودارت بين الطرفين معركة شديدة الهول انتهت باندحار الفرس وحلفائهم من الأعراب وفرارهم من ساحة المعركة فأسر المسامون منهم عدداً كبيراً وغنموا منهم غنائم طائلة .

تكرر احتشاد الفرس ورجال القبائل عند « أُلّيس » بعد أن تولى جابان الفارسي قيادتهم ، وما كادوا يلتقون بالعرب حتى استاتوا في الدفاع عن مواقعهم . ولكن خالداً لم يلبث حتى زلزل صفوفهم وحطم قوتهم فولوا منهزمين وطاردهم فرسان العرب ونجحوا في أسرهم و إبادتهم .

أتجهت آمال خالد بعدئذ إلى الحيرة عاصمة العراق العربي وحاضرة اللخميين

<sup>(</sup>١) المكان الذي تقع فيه البصرة حالياً .

القديمة فتقدم إليها بقواته وضرب من حولها الحصار، وقد تحصن أهلها خلف أسوارها المنيعة وأبوا أن يستجيبوا إلى واحدة من الخصال الثلاث التي عرضها عليهم خالد وهي الإسلام أو الجزية أو القتال، لكن وطأة الحصار لم تلبث حتى هدت مقاومتهم فقبلوا دفع الجزية وعقدوا معاهدة مع المسلمين ودخل خالد الحيرة بجيشه واتخذها مركزاً لرئاسته.

اضطر خالد إلى البقاء في الحيرة وفقاً لأمر الخليفة منتظراً وصول قوة عياض التي تحاصر دومة الجندل ، ومكث قرابة عام ينتظر في سأم وملل وصول هـذه القوة التي جمدت في مكانها أمام حصن دومة الجندل المنبع .

ولم يكد يكتشف بعض تجمعات للفرس شمال الحيرة عند الأنبار وعين التمر حتى صمّم على القضاء عليم اوالاستيلاء على المدينتين لتأمين جيشه من خطر التطويق وتقدم خالد بقواته شمالا بمحاذاة الفرات حتى وصل إلى الأنبار ، فوجد أهلها قد تحصّنوا خلف أسوارها المنيعة واحتموا وراء خندق عميق يحيط بمدينتهم من كل جانب . لكن خالداً لم يكن بالقائد الذي تعيقه الموانع أو تثنيه العقبات فأعد بوحى عبقريته عبوراً مبتكراً للخندق إذ أمر بنحر الإبل العجاف و إلقائها في مكان ضيق بالخندق واتخذ من هذا المكان جسراً فذا عبرت عليه قواته واقتحمت أسوار المدينة .

قصد خالد بعدئذ حصن عين التمر الذي يقع على حافة الصحراء بين العراق و بادية الشام فبلغه في ثلاثة أيام وكانت حامية الحصن مؤلفة من الفرس ورجال القبائل الأعراب تحت قيادة مهران الفارسي . ولم تتمكن الحامية من الصمود أمام هجمات المسلمين فولت منهزمة واقتحم خالد بقوته أسوار الحصن المنيع .

وصلت أنباء النصر الذي أحرزه خالد إلى أسماع الخليفة أبي بكر في الوقت

الذي أثاره فيه جمود عياض بجيشه أمام دومة الجندل قرابة عام ، فأمر خالداً بأن يتوجه إلى دومة الجندل لنجدة عياض وجيشه . وكان اهتمام أبى بكر بفتح دومة الجندل يرجع إلى موقعها الحيوى على حدود شبه الجزيرة فقد كانت قائمة على رأس الطريق الذي يؤدي إلى الحيرة والعراق بيما يمر جوارها وادى سرحان المؤدى إلى الشام و بذا أضحت عثابة مفترق الطرق على الحدود العربية الشمالية . وقد ازدادت أهميتها عقب مسير العرب للفتوح الخارجية وأضحى الاستيلاء عليها ضرورة حربية ملحة لتأمين الحدود العربية من ناحية وحتى تكون حلقة الاتصال بين قوات العرب التي تقاتل بالعراق و بين قواتهم المحتشدة على حدود الشام من ناحية أخرى

لم يلبث عياض حتى أيقن بعجزه عن اقتحام الحصن الذي يحاصره ولم تكد أنباء خالد الظافرة تطرق مسامعه حتى كتب إليه مستنجداً فرد عليه خالد قائلا: لبّث قليك لا تأتك الجلائب يحملن آسادا عليها القاشب (١)

وكان خالد يبعد بقوته عن دومة الجندل بما لا يقل عن ثلاثمائة ميل يستغرق قطعها نحو أسبوعين ولكن خفة حركته الرائعة التي كانت أقوى أسلحته في الحرب جعلته يطوى غمار الصحراء القفراء في أقل من عشرة أيام. وكان ظهوره على مسرح العمليات في دومة الجندل كفيلا بزوال الجمود الذي اعترى القتال فقد دبت الحماسة والثقة في قوات عياض بينما تزلزلت نفوس حامية الحصن فرقا. وقد جعل خالد الحصن بينه و بين جيش عياض ثم هجم الجيشان في وقت واحد

<sup>(</sup>١) السيف اللامع القاطع .

فاندحرت القوات التي كانت تقاوم خارج الحصن وحاولت اللجوء إلى الداخل فتبعهم خالد وانتزع باب الحصن واقتحمه على رأس قواته.

ولم يكد خالد يعود إلى مقر رئاسته بالحيرة وتتوقف العمليات غرب الفرات حتى وصله كتاب من أبى بكر يأمره فيه بالمسير بنصف قوته نحو اليرموك لينضم إلى جموع المسلمين المحتشدة لغزو الروم وأن يستخلف المثنى بن حارثة على العراق على رأس النصف الباقى من القوة .

فترة الترقب

لم يستطع المثنى رغم براعته الحربية أن يحتفظ بكافة الأراضى التي فتحها المسلمون من سواد العراق فقد أجبرته قلة قواته على إخلاء عين التمر والأنبار، قانعاً بالبقاء في الحيرة التي جعلها مركزاً لرئاسته ومقراً لتجمع قواته الضاربة. وما كاد يسمع باقتراب القائد الفارسي هرمز على رأس عشرة آلاف من جنده حتى بادر بالخروج لملاقاته وانتظره عند أطلال بابل القديمة حيث كال له هزيمة شديدة أبادر بالخروج لملاقاته وانتظره عند أطلال بابل القديمة حيث كال له هزيمة شديدة أ

لكن هذا الانتصار المبدئي لم يخف عن المثنى خطورة الوضع الذي أضحت عليه قوته الصغيرة ، فالامدادات التي طلبها من المدينة لم يظهر أى دليل على قرب وصولها ، بل كانت جميعها ترسل إلى الشام حيث كانت المعارك محتدمة مع الروم كما أن عيونه وأرصاده أنبأته بأخبار تجمع الفرس لقذفه من شاطىء الفرات لذلك لم يجد المثنى مناصاً من ترك قيادة الجيش لبشير بن الخصاصية ، والخروج بنفسه إلى المدينة ليطلع أبا بكر على حقيقة الموقف ولكن لم يقدر له لقاؤه إلا وهو في النزع الأخير .

ولا شك أن ترك المثنى لجيشه في الميذان طوال المدة التي استغرقتها رحلته

ليعرض على الخليفة في مقر الحيكم تقديره للموقف أمر يدعو إلى كثير من التأمل، فقد يبدو المثنى متنكبا جانب الحيكمة إذا ماتذكرنا استهداف جيشه الصغير لخطر ضربة مفاجئة من عدوه المتحفّز تيكون فيها نهايته ، كا أن وجود القائد وسط جنوده في الميدان من ناحية أخرى ذو أثر فعّال في رفع الروح المعنوية وخاصة إذا ماادلهم الخطبواشتدت الأزمة ، أما إذا تفقدوه فلم يجدوه فقل على الروح المعنوية السلام . ولكن هذا الانتقاد لا يجب أن يمنعنا من أن نلتمس العذر للمثنى فقد أثبتت الحوادث دائماً بعد نظره وصدق بصيرته ، ولا بد أنه استبعد قيام الفرس في هذه الآونة بأي هجوم عاجل على قوته إذ أن المنازعات الداخلية على اعتلاء عرش كسرى كانت وقتئذ على أشدها ، وكان الجيش الفارسي على الدوام شديد عرش كسرى كانت وقتئذ على أشدها ، وكان الجيش الفارسي على الدوام شديد كا أن تأخر الامدادات في الوصول إليه ألجأته إلى الذهاب بنفسه لاستنفار القبائل كا أن تأخر الامدادات في الوصول إليه ألجأته إلى الذهاب بنفسه لاستنفار القبائل للاقبال على قتال الفرس . وفضلا عمّا ذكر كان للمثنى غرض آخر من ذهابه وهو إقناع الخليفة ليسمح لمن حسنت تو بته من المرتدين بالاشتراك في الجهاد وكان أبو بكر قد حرم ذلك عليهم وقد حالفه النجاح في تحقيق هذا الغرض .

يجمل بنا بعد ذلك تأمل ما جدّ من حوداث فقد مات أبو بكر وتولى عمر ابن الخطاب إمارة المؤمنين، وما كاد الخليفة الراحل يوارى التراب حتى أقبل عمر عملا بوصيته يستنفر الأعراب للتطوع لقتال الفرس ولكن ذلك كان أمراً عسيراً فإن هؤلاء الأعراب عاشوا حقباً طويلة يسمعون عن الفرس وعظمتهم الحربية فكيف يدعون اليوم على ضعفهم ليمتشقوا الحسام ويلقوا القفاز في وجه أعظم أمبراطورية في الأرض، ولذلك لم تكن هناك غرابة في أن يقف عمر طيلة أيام ثلاثة يدعو الناس دون جدوى إلى التطوع، وهنا تتضح فائدة تواجد المثنى فإن

هؤلاء الناس يعرفون أنه القائد العربي الذي مارس قتال الفرس وعجم عودهم عن كثب فأقبلوا في شغف يستمعون إليه حينما اعتلى المنبر وابتدأ إحجامهم يتحول رويداً إلى إقدام حين مضي المثنى في وصف انتصار العرب على الفرس ، وما كاد ينتهي من خطابه حتى تدفق المتطوعون نحو عمر ، وكلهم متحرق متشوق للجهاد ضد الفرس. ولم يكد المثنى يصادف النجاح في مهمته حتى ترك الامدادات تتجمع بالمدينة وانطلق على جناحي طائر يخترق الصحراء عائداً إلى قواته على ضفاف الفرات . خرجت الإمدادات من المدينة وعلى رأسها أبو عبيد بن مسعود وهو أول من تطوّع من العرب أمام الخليفة عمر لقتال الفرس. فكافأه بأن ولاه القيادة العامة لقوات العراق. ولا شك أن الحوادث قد أثبتت فيما بعد مجافاه عمر جانب الصواب حين ولى هذا القائد المجرّد من أي خبرة حربية ليحل محل قائد محنَّك مثل المُثنى ، خاصة وأن هـذا الخطأ كلُّف عمر والمسلمين غالياً ، ولكن ينبغي أن نلتمس لعمر بعض العذر فقد كان حين ولاه في فورة من الغضب واليأس التقاعس العرب عن التطوع لقتال الفرس ، فلم يكد يرى أبا عبيد بن مسعود يشق الصفوف ليعرض تطوعه حتى أصبح كالمريض الذي اهتدى إلى الدواء ، فلم يملك إلا أن ولاَّه قيادة الجيش تشجيعاً للباقين على التطوع .

اتفق وصول المثنى إلى العراق مع هدوء النزاع على العرش فى فارس بتولية الملكة «بوران» التى اختارت رستم أحد عظاء الفرس قائداً عاماً للجنود الفارسية، وبذلك انتهت فترة التزقب ولم يكن هناك بدّ من عصودة النزاع ودق ناقوس الصراع.



بث رستم دعاته بين أهل السواد لتحريضهم على الانتقاض ضد المسامين فلم تلبث الثورة حتى عمت أنحاء الفرات في الوقت الذي ساق فيه رستم جيوشه لقذف العرب من العراق ، فلم يجد المثنى مناصاً من الانسحاب من الحيرة إلى «خفّان» حتى لا يسمح للفرس بتطويق جيشه ، ولم يلبث حتى انضم إليه أبو عبيد على رأس النجدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة منه بهم الله الخليفة عر واستلم القيادة منه بهم الله المحدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة منه بهم الله المحدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة منه بهم الله المحدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة منه بهم الله المحدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة منه بهم الله المحدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة منه بهم الله المحدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة التي المحدات التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة التي أرسلها الخليفة عر واستلم القيادة التي المحدات التي أرسلها المحدات التي التي المحدات المح

بدأ أبوعبيد بن مسعود عمله بالتقدم نجو تجمع للفرس عند «النمارق» فمزق جيشهم وأسر قائدهم « جابان » وواصل تقدمه حتى التقى بحشد لهم عند « كسكر » فدحر قواتهم وفرالقائدان « نرسى » و « الجالينوس » على رأس المنهزمين حتى بلغواللدائن. وعلى أثر هذا النصر أعاد أبو عبيداحتلال سواد العراق من شماله إلى جنو به وعاد المثنى إلى الحيرة واستقر الأمر من أخرى للمسلمين . ولم يكن هذا الهدوء المؤقت سوى فاتحة لما جد بعدئد من معارك جسام فإن الفريقين أخذا في التأهب والاستعداد وشهد بهر الفرات على شاطئيه إحتشاداً عجباً ، ففي الشرق وقف جاذو ية الفارسي عند «قس الناطف » يحشد جنده وأفياله، ووقف تجاهه في الفرب عند «المروحة » أبو عبيد بن مسعود يجمع خيلة ورجاله ، ووقف المعسكران تجاه بعضهما متحفزين أبو عبيد بن مسعود يجمع خيلة ورجاله ، ووقف المعسكران تجاه بعضهما متحفزين من خصمه أن يبدأ بالهجوم لأن مهمة عبور النهر في وجه عدو متربّص لم تكن بالعملية السهلة ، ثم أن الانسحاب في حالة الهزيمة معناه الفوضي الشاملة والموت غرقاً في لجج النهر . لذلك دعا جاذوية العرب للعبور أو يتركونه يعبر إليهم وهنا علعب اندفاع أبي عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفانه حياته و يكلفان المسلمين يلعب اندفاع أبي عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفانه حياته و يكلفان المسلمين يلعب اندفاع أبي عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفانه حياته و يكلفان المسلمين يلعب اندفاع أبي عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفانه حياته و يكلفان المسلمين يلعب اندفاع أبي عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفانه حياته و يكلفان المسلمين يلعب اندفاع أبي عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفانه حياته و يكلفان المسلمين عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفانه حياته و يكلفان المسلمين عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفان المسلمين عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفان العملية المسلمين عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفان المسلمين عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفان المسلمين المسلمين عبيد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلفان المسلمين عبد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلور في المورو عبور النور بيكن المسلمين عبد بن مسعود وحماسه دورهما فيكلور المورو الم

غالياً ، فرغم نصح قادته له بعدم العبور وترك هذه المهمة للفرس تنكّب جانب الحكمة وأصر على العبور . ولم يكد ينتهى المسلمون من العبور حتى اشتبك الفرس بهم اشتباكا عنيفاً وجالت الأفيال الفارسية تخترق صفوفهم ، وما كاد أبو عبيد ابن مسعود يضرب أحدها بسيفه حتى وطأه الفيل بأقدامه وقضى عليه .

أصبح موقف المسلمين غاية في الحرج فقد قتل قائدهم وقتل من بعده كل من تولّى القيادة حتى بلغ العدد سبعة من الأمراء ، فلم تلبث الدائرة أن دارت عليهم وأسرعوا إلى الخلف يطلبون العبور . ولكن القدر كان مدّخراً لهم مأساة أكبر فإن أحد المتحمّسين وهو عبد الله بن مرثد دفعه حماسه أو حماقته ليقطع الجسر الذي عبر عليه المسلمون حينها شاهد تقهقرهم أملا في حضهم على الثبات فكانت النتيجة وبالا على قومه إذ تهافتوا في الفرات وسيوف الفرس من خلفهم ، ولو قدر للحال أن يستمر لانتهت المعركة بإبادة الجيش العربي . ولكن شجاعة المثنى ومقدرته الحربية أنقذت العرب من الفناء فسرعان ما أعد نفراً من ذوى البسالة وقف بهم كالطود الراسخ في وجه الفرس المندفعين، فأوقف تقدمهم وحمى انسحاب الجيش وأ مكن للمسلمين في ظل هذه المؤخرة القوية أن يعيدوا بناء الجسر فعبروا عليه بسلام ومن خلفهم جماعة المثنى .

تشتّت جيش العرب بعد موقعة الجسر فقد هلك أربعة آلاف بين قتيل وغريق وفر ألفان من الميدان ولم يبق مع المثنى سوى ثلاثة آلاف من المقاتلين ، ومما يثير الدهشة انصراف القائد جاذويه الفارسي عن مطاردة الفلول العربية المشتتة واستغلال نجاحه العظيم في طرد العرب من الفرات ، فلو قدّر له العبور بجيشه خلفهم وقام بعملية المطاردة لتغير وجه التاريخ ولما بقى للعرب جيش غرب الفرات، ولكن يعود السبب مرة أخرى إلى شدة تأثر الجيش الفارسي بالخلافات الداخلية

فني هذا الوقت تجدد التنافس بين القائدين « رستم » و « الفيرزان » على اعتلاء العرش ، فما كاد جاذويه يعلم بذلك حتى هجر جيشه ناسياً ما يقتضيه الموقف الحربى وقفل راجعاً إلى « المدائن » حيث مجال التنافس على أشده ليدلى هو الآخر بدلوه . لكن هذا الخطأ سرعان ما كلّف الفرس ثمناً فادحاً فإن المثنى وهو القائد الله العرادة النهار الفرص ما كاد يلاحظ تقاعس الفرس عن المطاردة حتى وقف غير بعيد يلم أطراف قوته المهزقة ويعيد تنظيمها ، وانضمت إليه النجدات التي أرسلها عمر مسرعاً عقب سماعه نتيجة المعركة ، فكون من ذلك كله جيشاً ضارباً ساقه للاحتشاد في « البويب » بالقرب من موضع الكوفة ، وتكررت الرواية ، وشهد الفرات الفريقين يحتشدان من أخرى ، لا يفصلهما سوى مياهه الزرقاء ، وظن القائد الفارسي مهران الذي تولى قيادة الفرس أن في إمكانه إعادة الزرقاء ، وظن القائد الفارسي مهران الذي تولى قيادة الفرس أن في إمكانه إعادة الكروا قد نسوا الدرس الذي تعلموه با لاف الضحايا ، لذلك دعا المشتى الفرس يكونوا قد نسوا الدرس الذي تعلموه با لاف الضحايا ، لذلك دعا المشتى الفرس إلى العبور .

وما كاد الفرس يعبرون حتى اشتبك بهم العرب التائقون للثأر اشتباكاً عامياً ، ورغم وجود بعض الأفيال مع الفرس فقد حاقت بهم الهزيمة وعادوا مذعورين نحو معبرهم طلباً للنجاة ، وهنا تكررت مأساة الجسر، ولكن على طراز مختلف فإن المثنى لم يكد يرى بوادر هزيمة الفرس حتى أسرع على ساقى نعامة في نفر من أبطاله البواسل ، فدمر معبر الفرس على الفرات وبقى في انتظارهم ، وما كاد هؤلاء يرونه وقد قطع خط رجعتهم وسيوف العرب تعمل في ظهو رهم حتى تشتتوا شمال المعبر وجنو به في حالة تامة من الفوضي والانجلال .

و بالرغم من أن معركة البويب كانت نسخة مطابقة لمعركة الجسر إذا استثنينا الظافر والخاسر، فإن هناك اختلافاً شديد الوضوح يظهر في المرحلة الأخيرة من

المعركة ، فإن الفرس في معركتهم الأخيرة انصرفوا للقتال دون أن يلتفتوا لحماية مؤخّرتهم ، وخاصة عند معبرهم الذي عليه طريق الانسحاب الأوحد ، لذلك لم يصادف المثنى مقاومة ما حين انفلت خلفهم ودمر الجسر ولم يجد كبير عناء في قطع خط رجعتهم عما أناح للفوضي أن تضرب أطنابها بين صفوفهم ، ولو أدرك الفرس أهيية عمل المؤخرة في الانسحاب لاستطاعوا العبور بسلام كا فعل العرب من قبلهم في معركة الجسر . بقى اختلاف آخر بين المحركتين كان له أثر حاسم في كليهما فإن الفرس في الجسر رغم انتزاعهم النصر أضاعوه هباء حين قبعوا عامدين شرق الفرات دون متابعة الجيش العربي المترع ، فأناحوا له أن يفيق من سكرات الهزيمة ويلم شعثه ثم يعود إليهم من جديد طالباً الثأر ، لكن عقب فشلهم في العبور ، لم يضع الفرصة وأرسل سرايا المطاردة على عجل لافتفاء أثرهم ومنعهم من العبور في أي نقطة ، وقد أدّت هذه السرايا مهمتها بنجاح ، فدعرًت جسراً على وشك الإنمام عند « السيب » ، واستطاعت إهلاك معظم الجيش الفارسي المنهرم .

و لم يتوقف المثنى عن مواصلة ضغطه على الفرس ، فانطلق بجيشه فى السواد حتى بلغ ساباط على مقربة من «المدائن » ، وتمكن من الوصول إلى نهر دجلة ، وهكذا وقعت فى قبضته معظم بلاد السواد وما بين النهرين .

وها الفرس إلى رشدهم عقب هذه الهزيمة الماحقة وأدركوا أن اختلافهم هو الذي أتاح النصر للعرب ، فتنازل كل من رستم والفيرزان عن التنافس للملك واتفقوا على أن يعتلى العرش « يزدجرد » أحد أبناء كسرى ، فتسابق

الجميع إلى الخضوع له وتباروا في طاعته وعقدوا العزم على تطهير بلادهم من هؤلاء البدو الدخلاء وقذفهم مزة أخرى إلى أطراف الصحراء. أزعجت هذه الأخبار

المثنى وهو رابض بجيشه الصغير المثخن بالجراح خاصة وقد دفع ثمن النصر في «البويب» غالياً من رجاله ، فأدرك خطورة موقف قواته أمام استعدادات الفرس الضخمة ، فبعث يشرح موقفه إلى الخليفة عمر . ولم يلبث المثنى أن وصله كتاب من عمر به تعلياته الجديدة ، وهى « الجروج من بين العجم والتفرق في المياه التى تلى حدود بلادهم » ، ومن هذا القرار يقضح لناحسن تقدير عمر للموقف وصدق بصيرته في معالجة الأمور ، فلم ينزلق للخطأ الذي ارتكبه ولا يزال يرتكبه الكثير من القواد الذين يجعلون همهم الاحتفاظ بالأراضي المكتسبة حتى ولوأدى ذلك بالجيش إلى دمار محقق ، فإن عمر أدرك أن بقاء القوة العربية الصغيرة في مكانها في الوقت الذي أخذ فيه يزدجرد يحشد أعظم جيوشه ، معناه استهداف في مكانها في الوقت الذي أخذ فيه يزدجرد يحشد أعظم جيوشه ، معناه استهداف هذه القوة لخطر الإبادة ، لذلك لم يجد غضاضة في أن يأمر قائده بإخلاء الأراضي التي استولى عليها العرب بآلاف من أرواح الشهداء والانسحاب داخل الحدود قريباً من الآبار في « الجل » و « شراف » ، وقد تم ذلك في أواخر عام ١٣ ه .

تأهب العرب للجولة الأخبرة

أدرك العرب والفرس أن المعركة القدادمة ستكون الفاصلة بينهما ، فأمر «يزدجرد» بحشد أعظم جيش لدى الفرس ، بينما أرسل عمر يستنفر جميع القبائل الضاربة في شبه الجزيرة للجهاد المقدس قائلا « لا تدَعُوا أحداً له سلاح أو فرس أو بحدة أو رأى إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلى والعجل العجل» . انضم المقاتلون القريبون من الحدود على جيش المثنى ، بينما سار الباقون من كل فج نحو المدينة حيث وجهم عمر إلى مكان بقربها يدعى «صرار» ، ولما تكامل عددهم أقبل عمر يصحبه أشراف العرب وذوو الرأى ، وأخذ يجيل معهم الرأى فيمن يوليه قيادة ذلك الجيش الضخم .

اتفق الرأى على تولية البطل القرشي «سعد بن أبي وقاص » ، وكان ذكره عاطراً لدى المسلمين ، فهو من خيرة أصحاب النبي عليه السلام ، ومن أسبق السابقين إلى الإسلام، وقد جاهد مع النبي في غزواته وقاتل دونه قتال الأبطال حتى أنه يوم غزوة أحد رمى قرابة ألف سهم ، وقال له الرسول يومئذ « ارم فداك أبي وأمي . . . ارم أيها الغلام الحزور (١) » . تقدم سعد بحيشه و برفقته عدد كبير من النساء والأطفال ، قاصداً « شراف » حيث ضرب المثنى معسكره ، ولكن القدر أراد ألا يلتقى القائدان، فقد مات المثنى من جراح انتقضت عليه كان قد أصيب بها يوم بطولته في معركة الجسر . ويقتضينا واجب التقدير أن نسجل عظمة ذلك القائد « المثنى » الذي لم يسمع عن المعاهـد العسكرية أو المؤلفات الحربية ، ومع ذلك انطلق على رأس قوته يجوب الصحراء غرب الفرات ، كالثعلب المراوغ فوق هجير الرمال القائظ مبتدعاً من وحي عبقريته أساليب تكتيكيّة دوّخ بها الجيش الفارسي . وكم تتأثر النفوس ، وتهتز المشاعر حين تعلم أن المثنّى عند ما أدركته الوفاة أبي أن تدفن تجاربه الجليلة التي تعلمها من نضاله الطويل مع الفرس في جدث يضم رفاته ، فأملى وهو في حشرجة الموت كتاباً إلى سعد ضمنَّه خلاصة تجار به ونصائحه إليه ، و بهذا العمل الجليل ضرب المثنى أرفع الأمثال في إخلاصه العميق للقضية التي وهب حياته من أجلها .

بلغ سعد «شراف» في أوائل عام ١٤ ه، وانضم إلى قوة المثنى التي سبق انسحابها من العراق، فوصل مجموع جيشه إلى بضع وثلاثين ألف مقاتل وانهمك على أثر وصوله في تعبئة جيشه للقتال، فأمَّر أمراء الأجناد وعرَّف العرفاء، فجعل على كل عشرة عريفاً، وأمَّر على الرايات رجالا من أهل السابقة في الإسلام.

<sup>(</sup>١) الحزوركثير الإصابة.

وجعل على المقدمة زهرة بن عبد الله ، وعلى الميمنة عبد الله بن المعتم ، وعلى الميسرة شرحبيل الكندى ، وتولى بنفسه قيادة القلب . ووصلت إلى سعد وقتئذ وصية المثنى يحملها شقيقه وأرملته ، فترحَّم على سلفه الكريم وأكرم آله ، ولم يكتف بذلك ، بل عقد زواجه على سلمى أرملة المثنى .

تقدم سعد بعدئذ من قاعدته «شراف» نحو العذيب ثم إلى القادسية ، «وهى مدينة جنوب الحيرة» حيث استقر فيها بجيشه منتظراً قدوم الفرس إلى الحلبة التي انتخبها للنزال ، وقد يثير التساؤل بقاء سعد بجيشه في الجنوب قرابة شهرين عازفا عن التوغل في الأراضي العراقية رغم أنه القائد الذي انتدبه عمر للقضاء على دولة الفرس ، ولكن ينبغي التريث في الحكم فإن سعداً ليس بالقائد الذي ينقصه الأقدام ، ولا هو بالعاجز الجامد أو الخائر العزيمة ، ولا بد أن هذا الوقوف يطوى خلفه حكمة جديرة بالإستقصاء الله

فإن أردنا استجلاءها فلا بدأن نطوى الحقب ونعود القهقرى بالسنين لنجد أنفسنا في صحراء العراق القائظة عام ١٤ ه حيث نجرى تقديراً موجزاً للموقف من وجهة نظر قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص . وكأى تقدير ينبغى البدء بذكر الغرض فنجد أنه القضاء على جيوش الفرس وفتح عاصمتهم «المدائن» .

فإن انتقلنا بعدئذ إلى العوامل التي تؤثر في تحقيق الغرض وأردنا مناقشتها بترتيب أهميتها فسوف نبدأ دون شك بمقارنة القوتين المتضادتين وكم تكون المقارنة فريدة في نوعها حين نقارن الجيش العربي بالجيش الفارسي الذي يبلغ في العدد أربعة أمثاله، أو حين نقارن بين السيوف والرماح العربية القصيرة الصدئة التي سماها الفرس « بالمغازل » تهكماً و بين السيوف والرماح الفارسية الماضية الملامعة ، ثم حين نذكر وحدات الفرس المدرعة التي تتكون من الأفيال المغطاة بالدروع

التي وضعوها في طليعة قواتهم . يرد في ترتيب الأهمية بعد ذلك عامل «الأرض» ونستطيع بقليل من البحث أن نقرر أن من الخير للعرب لقا. الفرس في الجنوب حيث الصحراء الفسيحة التي تشبه أرضهم والتي أتقنوا فوقها أفانين القتال ومارسوا عليها ضروب الكرّ والفرّ ، بينما يكلِّفهم الآنجاه شمالًا الالتقاء بالموانع المائية عند الفزات والدجلة وروافدها ، وكذا بالأراضي الزراعية بين النهرين، وهم لم يجيدوا القتال بعد فوق هذا الضرب من الأراضي. يأتى بعد ذلك عامل الوقت والمسافة ولا نحتاج لكبير عناء كي نستخلص أن بقاء العرب في الجنوب يقلِّل المسافة التي تفصلهم عن قاعدتهم « المدينة » وعن قاعدتهم المتقدمة «شراف » ، وها موطن العتاد والنجدات ، بينما تزداد هذه المسافة وتستفحل كما تقدموا نحو الشمال . غير أن ثمة عاملا هامًّا يجدر بنا إضافته إلى قأئمة العوامل وهو الروح المعنوية لدى الفريقين ، ولا شك أنه من الصعب مقارنة الروح المعنوية لدى العرب الذين علاً قلوبهم الإيمان ، وتضطرم بين صدورهم الحماسة ، و يجدون في الاستشهاد غاية التمني ، بتلك التي لدى الفرس الذين أوهنت الهزائم الأخيرة عزيمتهم ، وأفسدت الخلافات الداخلية معدنهم ، وأثارت نفوسهم الفوارق الشاسعة بين الطبقات ، فانهارت روحهم المعنوية لدرجة أن بعضهم أضحى يساق للقتال مصفداً بالسلاسل مكبّلا بالأغلال.

ننتقل بعد أن ناقشنا العوامل إلى استعراض طرق الحل المفتوحة أمام القائد العربي ، فنجد أن أكثرها وأسرعها تحقيقاً للغرض هو التقدم من أقصر طريق نحو العاصمة « المدائن » التي لاشك أن سقوطها سيعجل بتقويض دولة الفرس ، لكن هذا الحل بالرغم من سرعته وتأثيره في رفع الروح المعنوية لاتباعه خطة الهجوم ، إلا أنه يستهدف لانتقادات مرّة لأنه سيؤدى بالعرب إلى الاصطدام

بالموانع المائية عند الفرات ثم الدجلة ولا شك أن العبور مرتين في وجه مقاومة العدو يستلزم تحضيراً واستعداداً وتدريباً سابقاً للقوات . كما ينبغي عدم إغفال قوة الجيش الفارسي الضخم فإنه رغم هزيمة جزء منه في البويب لا يزال من الوجهة الحربية سليما قادراً على توجيه الضربات فإن استطاع إنزال ضربة قوية بالعرب بعد تورّطهم في الداخل فمعنى ذلك استهداف جيشهم المهزوم لخطر الانسحاب الطويل داخل أراضي معادية ثم عبور الموانع المائية تحت ضغط العدو مما لابدأن يؤدي بالانسحاب إلى حاله شاملة من الفوضي وخاصة إذا ما استغلَّ الفرس نجاحهم وأرسلوا قواتهم لمطاردة الجيش المنسحب، وهذا ما كان متوقعاً بعد الدرس القاسي الذي تعلموه من معركة الجسر، فإذا استعرضنا الحل الثاني الذي أمام سعد لوجدنا أنه البقاء في مكان مناسب في الجنوب انتظاراً لمقدم الجيش الفارسي -وهو الحل الذي اتبعه سعد فعلا – و بالرغم من أن الانتقاد الوحيد الذي يمكن أن يوجه إليه هو أن الجيش المهاجم إذا بدأ الهجوم باتباع خطة الدفاع لابد أن يفقد اندفاعه وحيويته وتضعف روح جنوده المعنوية ، إلا أن مزاياه الكثيرة تجعله أسلم من الحل الأول ، فإن العرب ببقائهم في الجنوب سيجذبون إليهم أقوى جيش لدى الفرس ويضطرونه إلى خوض غمار المعركة في الأرض التي اختارونها ، فإن تمكنوا من إنزال ضربة قاصمة به - كما حدث - فسوف يجدون الطريق أمامهم نحو العاصمة مفتوحاً مزيناً بالورود، إما أن حدث العكس وحلَّت بهم الهزيمة فسوف يكون من السهل عليهم الانسحاب بسرعة والانكاش داخل الحدود العربية دون الاستهداف لخطر المطاردة فإن الفرس لن يتورطوا بمتابعتهم داخل صحرائهم القاحلة المترامية الأطراف. ويقتضينا واجب الإنصاف أن نذكر أن هذا الرأى لم يكن من تفكير سعد وحده ، فلا شك أن المثنى كان الوحي

الذي ألهمه الصواب حين أوصاه في وصيته « أن يقاتل الفرس على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب، ولا يقاتلهم في عقر دارهم، فات يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم و إن كانت الأخرى يكونوا في انسحابهم أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله السكرة » . كما ينبغي ألا نغفل ذكاء عمر ابن الخطاب وألمعيته ، فقد أرسل بدوره إلى سعد كتاباً ضمنه نفس هذا الرأى. الله ولم تنقطع المكاتبات المتبادلة بين الخليفة عمر وسعد بن أبي وقاص طوال الوقت ، فقد كان الخليفة يتتبَّع أنباء جيشه باهتمام عميق وكان حريصاً على أن يكون لديه صورة واضحة عن الموقف ، ولم يغفل لحظة عن إبداء نصحه وآرائه وخلاصة تجاربه . وكان له الرأى الصائب في انتخاب مدينة القادسية من بين أ مكنة الجنوب لتكون الحلبة التي تدور عليها رحى المعركة الفاصلة إذ أرسل إلى سعد يقول: « إذ بلغت القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية وهي أجمع تلك الأبواب وهو منزل رغد خصيب حصين دونه قناطر وأنهار ممتنعة فتكون مسالحك (١)على أنقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر » ولقد وجد سعد في القادسية ما ذكره له الخليفة فهي بلدة حصينة يستطيع البقاء فيها دون أن تتعرض قوته لأخطار المفاجآت فشرقها محمى من جهة الفرات وفي شمالها مجرى صغير من الفرات يدعى « العتيق » وفي جنو بها خندق عميق أقامه الملك سابور الفارسي ليكون حاجزاً بينه و بين بدو الصحراء ، و بذلك زال خطر المفاجأة من النواحي الثلاث المحتملة للهجوم وترك سبعد للفرس مهمة العبور الشاقة سواء من الفرات أو من العتيق ليقابلوه في الأرض التي اختارها مستهدفين لخطر التفكك والانحلال في حالة الانسحاب إذا ماعادوا لعبور الموانع، بينما بقيت ناحية الغرب المطلة على الصحراء

<sup>(</sup>١) المسالح جمع مسلحة وهي الثغر الذي يلى العدو (نقطة على الحدود تقع في نحر العدو).

مفتوحة أمامه لتلقى الإمدادات من المدينة أو الشام وللانطلاق منها إلى داخل الحدود إذا ما حاقت الهزيمة بقواته .

## تأهب الفرس للجولة الأخيرة

أزعجت أخبار نزول العرب « يزدجرد » فدعا أعظم قادته « رستم » لتولى قيادة الجيش الكبير الذي كان يحتشد في المدائن ، لكن رستم لم يرحب بهـذا التعيين فقد هزته انتصارات العرب وملأ قلبه خوفا ما سمعه عن إيمانهم وتكالبهم على الموت، وخشى من هزيمة يكون فيها القضاء على سمعته الحربية فأخذ يتلمس المعاذير للنهرب من هذا المنصب والبقاء في المدائن ، ولما أصر « يزدجرد » على توليته قبل على مضض وتقدم بالجيش الفارسي اللجب الذي بلغ مائة وعشرين ألف مقاتل إلى « ساباط » حيث أخذ في تعبئته للقتال فعين « الجالينوس » قائدا للمقدمة التي بلغت أر بعين ألف مقاتل ، و بقى هو على رأس القوة الأساسية وقدرها ستون ألف مقاتل واحتفظ بقوة من عشرين ألف مقاتل لتكون مؤخرة للجيش ، وبالرغم من ضخامة الجيش وعظمة استعداده الحربي فقــد ظل قائده رستم مخلوع الفؤاد يحاول غبثا إقناع يزدجرد لإعفائه من منصبه ، فلما أدركه اليأس أخذ يتلكُّما في التقدم عسى أن يمل العرب من وقفتهم فينصر فون دون قتال. أدرك سعد تردد الفرس وتقاعسهم عن القتال فأرسل يصف الموقف إلى خليفته عمر فجاءه الجواب بأن يرسل رسله لدعوة كسرى إلى الإسلام . انتخب سعد وفدا من أهل الرأى والسياسة والشجاعة بينهم النعان بن مقرن والمغيرة بن شعبة ولما بلغوا المدائن دخلوا على يزدجرد وهو يومئذ جالس على عرشه يحف به أعوانه وقواده ولما سألهم عن الغرض من مقدمهم وعن سبب غزوهم لبلاده ، أخذ النعان بن مقرن يصف له تاريخ الدعوة الاسلامية ومبادئها ثم عرض عليه

في النهاية شروطا ثلاثة «الاسلام أو الجزية أو السيف » فاستشاط يزدجود غضبا وقال لهم « لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم ارجعوا إلى صاحبكم فاعلموه أنى مرسل إليه رستم حتى يدفنكم ويدفنه في خندق القادسية » ، ولكن أنّى ليزدجود أن يعلم أن القائد الذي يهددهم بإرساله قد خسر المعركة سلفا قبل أن تبتدئ . . . قال المارشال فوش « إن المعركة التي ينتصر فيها القائد هي التي لا يعترف فيها فل المارشال فوش « إن المعركة التي ينتصر فيها القائد هي التي لا يعترف فيها الى نفسه أنه هزم » ، فإن طبقنا هذا الرأى على معركة القادسية لأدركنا أن هزيمة الفرس حدثت قبل أن تبدأ المعركة فإن قائدهم رستم آمن في قرارة نفسه أنه سائر الهريمة .

سار رستم نحو « الحيرة » ومنها إلى «النجف » نجاه القادسية حيث ضرب معسكره ، ولكنه كان سيرا متباطئا يدل على جيش متكاسل وقائد متخاذل ، وزاد الطين بله أن «رستم » بدأ يرى أحلاما مزعجة في منامه فتارة يرى الملائكة وهي تقاتله ، وتارة يراها تختطف أسلحة الفرس وتختم عليها في أعماق المخازن ، ولم يكد يصل تجاه القادسية ويرى خلال استطلاعه معسكر المسلمين وماهم عليه من قوة و بأس حتى انهارت شجاعته ، و بدلا من اشتباكه في الحال بمقدمة العرب التي كانت سراياها تصول وتجول أمام معسكره إذا به يكتب إلى سعد ابن أبي وقاص ليبعث له بعض أصحابه للتحدث في الصلح.

ولم تكن حالة الجنود خيرا من قائدهم ، فقد كان ضمن صفوف الفرس ثلاثين ألف مقاتل مصفدين بالسلاسل ضمانا لعدم هروبهم ، أما الباقون الطلقاء فقد أنفقوا وقت فراغهم الطويل في معاقرة الجمر واغتصاب النساء حتى ضج أهالي المنطقة من فظائعهم ، وأخذ رسل «سعد» يترددون على معسكر الفرس ولا تخرج أقوالهم جميعا عن عرض الشروط الثلاثة دون غيرها ، وحاول رستم عبثا إقناع العرب بالتنازل عن مطالبهم ، فلما أدركه اليأس لم يجد مفراً من رفض شروط

سعد بن أبى وقاص فرد رسله وأنذر المسلمين بالحرب فخرست الألسنة وانتهى السلم وبدأ عمل الحسام.

#### المعركة الفاصلة

أعد « رستم » صفوفه استعداداً للهجوم وكان برفقته ٣٣ فيلا وضع في القلب ١٨ ووزع الباقي على الجناحين ، ثم تقدم بقواته نحو القنطرة التي فوق العتيق للعبور فمنعه العرب فانتقل إلى موضع آخر حيث سد العتيق بالتراب والقصب حتى جعل منه طريقاً عهداً زحف فوقه بأفياله ورجاله ، ولم يقدر لقائد العرب « سعد » الاشتراك بنفسه في القتال لإصابته بعرق النساء و بقروح أليمة في فخذيه تمنعه من الركوب ، فأقام بأعلى «القصر » يشرف على ميدان المعركة وهو مكب على وجهه وفي صدره وسادة وقد استخلف على الجيش خالد بن عرفطة .

و بعبور الفرس العتيق انحصر الجيشان بين ما نعين فالعرب وراءهم الخندق والفرس خلفهم العتيق لا يفصلهما سوى الأرض التي قدر لها أن تكون ميدان المعركة الفاصلة.

دعا سعد أهل الرأى والنجدة لتحريض الجنود على القتال وحثهم على الصبر، ثم أمن الجنود بقراءة سورة الأنفال فلما قرئت هشت قلوب الناس وعيونهم و بعد ما أتموا صلاة الظهر كبتر سعد تكبيراته التي كان ثالثها علامة بدء الحرب ورابعها إيذاناً بالهجوم العام.

اصطدمت صفوف المسلمين بالفرس صدمة هائلة وما كادت الخيول العربية تلتقى بالأفيال الفارسية حتى ذعرت وتفرقت فانتهز الفرس الفرصة وحملوا بأفيالهم على الميمنة والميسرة فتلقاها الرماة بسمامهم ولكنها لم تؤثر فيها وفتكت بعدد كبير من المقاتلين ولاسيا « بنو بجيلة » فأرسل سعد إلى « بنى أسد » كى بشد وأر بجيلة ، ولكن بنى أسد رغم استانتهم فى القتال وقفوا عاجزين . بعث سعد

إلى عاصم بن عمرو سيّد بنى تميم كى يدبر حيلة للقضاء على الأفيال فأشار على الرماة أن يشاغلوا راكبيها بالنبل وأرسل جماعة من رجاله التفوا من خلفها وقطعوا حزمها بسيوفهم فتساقط أصحابها عن ظهورها وتساقطت صناديقها فنفرت عاوية تدوس من وقع تحت أقدامها وتم إنقاذ بنى أسد و بنى بجيلة بعد أن قتل من بنى أسد وحدها أكثر من خسمائة . وتمكن المسلمون على أثر ذلك من العودة إلى موقفهم الأول وظل القتال محتدماً إلى أن مضى هزيع من الليل والنجاح أقرب إلى الفرس وانتهى بذلك اليوم الأول من المعركة ويسمى يوم «أرماث» .

وفي صباح اليوم الشاني شغل الجيشان بدفن القتلي ونقل الجرحي فدفن المسامون قتلاهم بواد قريب ونقلوا الجرحي « إلى العذيب » حيث أسلموهم إلى النساء يداوينهم . أما الفرس فدفنوا القتلي خلف موقعهم وحملوا الجرحي إلى الضفّة الأخرى من العتيق .

قويت عزيمة المسلمين قبل الالتحام ببدء وصول النجدات المرسلة إليهم من الشام، وذلك أن الخليفة «عمر» كان قد أمر «أبا عبيدة» بعد انتصاره على الروم بإعادة جيش العراق – فأرسل هاشم بن عتبة في ستة آلاف مدداً لسعد ابن أبي وقاص، وسار القعقاع بن عمرو على مقدمة القوة بسابق الريح كى يدرك سعداً قبل فوات الوقت، وما كاد يقترب من القادسية حتى لجأ إلى الحيلة لإلقاء الرعب في نقوس الفرس فأوصى رجاله الألف أن يقبلوا إلى ميدان المعركة على عشر دفعات حتى يتوهم الفرس أن مداداً كثيفاً قد وصل إلى العرب.

وقد سنحت فرصة النصر للمسلمين باختفاء الفيلة من ميدان المعركة حيث بقيت في الخلف يصلحون دروعها الممرّقة وصناديقها المحطمة . وصنع المسلمون ما يدل على سرعة خاطرهم وابتكارهم فقد أحضروا إبلهم ووضعوا البراقع على وجوهها

وسيّروها بركابها عشرة عشرة والفرسان تدفعها بجيادهم فاندفعت إلى خيول الفرس هادرة مأئجة فبدّدت شملها و بعثرتها .

واستمر القتال بين الفريقين حامياً حتى انتصف الليــل والنصر أقرب إلى جانب المسلمين وانتهى بذلك اليوم الثانى من المعركة ويسمى يوم « أغواث » .

و بات القعقاع ليلته يعين أصحابه على التسرّب من القادسية إلى الصحراء ليقبلوا مرة أخرى إذا طلعت الشمس ليجدّد رجاء الناس في وصول الإمداد و يقوري من روحهم المعنوية.

وفي صباح اليوم الثالث ويدعى يوم «عماث» أخذ رجال القعقاع في الوصول تباعاً ولحق بهم لحسن طالع المسلمين هاشم بن عتبة على رأس القوة الأساسية القادمة من الشام فاشتد حاس المسلمين ردوى هتافهم وتكبيرهم، ولكن الفرس لم ينتابهم الحزع فقد عادت أفيالهم إلى الظهور في ميدان المعركة من جديد عقب إصلاح صناديقها وقد تنبهوا هذه المرة إلى خطر ترك الأفيال وحدها دون قوة تحميها عما شجع العرب في أول أيام المعركة على مفاجأتها من الخلف وإحاقة الهزيمة بركبانها، لذلك ظهرت الأفيال في هذا اليوم وحولها قوات من الفرسائل اصطدم عمرقة في طريقها الصفوف العربية المتراصة . وكان أشد هذه الأفيال وطأة وأعظمها المنزيع بالخيول، بطشاً فيلين أحدها أبيض والآخر أجرب فأرسل «سعد» إلى «القعقاع» و «عاصم بطشاً فيلين أحدها أبيض والآخر أجرب فأرسل «سعد» إلى «القعقاع» و «عاصم أم حملا على الأجرب فمقت عيناه وقطع خرطومه فهرول هائجا بين الصفوف ثم وضعات الماء وولت مدبرة من ساحة الموكة .

ظل القتال حاميا واستمر طوال الليل دون أن ينفصل الفريقان وتسمى هذه

الليلة « ليلة الهرير » فقد خشعت لهولها الأصواث ولم يكن يسمع فيها سوى صليل السيوف وهرير المقاتلين .

وما أن أقبل الصباح حتى كشفت الشمس عن آلاف من الجثث معفرة بالتراب وأنهار سائلة من الدماء، فسار البطل العربي « القعقاع » في الناس يقول لهم « إن الدائرة بعد ساعة لمن صبرها فاصبروا ساعة واحملوا فإن النصر مع الصبر » ثم اجتمع إليه جماعة من الفدائيين انطلق بهم في قلب الجيش الفارسي متجها نحو سرادق رستم قائد الفرس، وعندما نظرت باقي القبائل العربية فعل القعقاع وجماعته ثارت في نفوسهم الحمية واشتعلت في قلوبهم الحماسة فاندفعوا كالسيل الجارف نحو صفوف الفرس يمز قونها بسيوفهم. وما أن قبلت الظهيرة حتى تراجع الفيرزان والهرمزان بالجناحين فانكشف قلب الجيش، وهبت رياح عاصفة اقتلعت مظلة رستم عن سريره فهوت في العتيق، واندفع القعقاع ورجاله الأبطال نحو رستم الذي حاول الهرب فتبعه هلال بن علفة وضر به ضربة كانت القاضية.

ثمل المسلمون بالنصر حين صعد هلال ينادى «قتلت رستم ورب الكعبة» ثم حين استولى ضرار بن الخطاب على الراية الفارسية الشهيرة « درفش كابيان » فهتف الجنود و كبروا . أما الفرس فسرعان ما دبت الفوضى فى صفوفهم وتراجع جنودهم مذعورين نحو العتيق حيث أخذ قائدهم « الجالينوس » يحتمم على العبور فعبر بعضهم وتهافت الباقون فى العتيق وخاصة المكتبلين بالسلاسل .

ولم يمر على الفريقين معركة أشد هولا من القادسية ، فقد قتل من العرب نحو ثمانية آلاف ومن الفرش ثلاثون ألفاً ، هذا ولم يتوان سعد عن مطاردة الجيش الفارسي المنحل فأرسل سرايا المطاردة وعلى رأسها القعقاع وشرحبيل. وتبدو أهمية علية المطاردة في أن الجيش الفارسي رغم هزيمته الساحقة استطاع عدد كبير من جنوده العبور والانسحاب شمالا ووقف الجاليبوس على مبعدة يعيد تنظيم صفوفه

المختلة ولو قدر له إتمام هذا العمل لأصبح في إمكانه إعادة الكر"ة مرة أخرى ، ولكان حدثت بينه و بين العرب معركة أخرى لا يعلم أحد نتيجتها أو على الأقل كان سيبقي في مكانه حجر عثرة في طريق تقدم سعد نحو الشمال في طريقه إلى العاصمة . لكن سرعة العرب في المطاردة فو"تت على الفرس غرضهم ، وما كادت سرايا المطاردة تصطدم بالجالينوس ورجاله وهم لا يزالوا مترنحين من وطأة الهزيمة ، سرايا المطاردة صفوفهم وقلت « الجالينوس » وقضت على ما بقي من الجيش الفارسي و بذا استطاع سعد أن ينزل بالفرس ضربة قاصمة ، وأصبح الطريق نحو العاصمة مفتوحاً أمامه .

#### الخانمة

بانهزام الفرس في القادسية عام ١٤ هـ ، سقطت بلاد العراق كالثمرة الناضجة في يد العربوارتد الفرس إلى عاصمتهم المدائن . وظل سعد في القادسية شهرين لإراحة جنده حتى وصله الأمر من خليفته عمر بالتقدم بجيشة إلى عاصمة الأكاسرة وحاضرة ملكهم .

تقدم المسلمون إلى « المدائن » العظيمة وكانت عبارة عن سبع مدن قائمة على ضفتى دجلة وما كاد يزدجرد يسمع باقترابهم حتى ولّى هار باً من العاصمة إلى « حلوان » للاحتماء بقلعتها .

وصل العرب إلى الضفة الغربية للدجلة ووقفوا ينظرون فى دهشة و إعجاب إلى الضفة الأخرى للنهر حيث تقوم المدينة الشامخة وما كادوا يبصروا الايوان الشهير حتى كبروا وهتفوا « هذا أبيض كسرى هذا ما وعد الله ورسوله » .

ولم يلبث المسلمون حتى قاموا بأروع عملية عبور للموانع المائية في ذلك العصر، فقد اندفعوا على خيولهم خائضين الدجلة حتى وصلوا الشاطىء الآخر واستولوا على المدينة بعد أن أخلاها الجيش والسكان.

دخل سعد قصر الأكاسرة واتخذ من الايوان مصلّى للمسلمين ، ثم جمع ذخائر الملوك وغنائم العاصمة التي لم يشهد مثلها التاريخ ، وقسّمها بعد أن أرسل خمسها إلى الخليفة بالمدينة فبلغت حصّة الفارس اثنى عشر درها .

ولم يستطع يزدجرد أن يلم شعث جنده و يستعد لملاقاة العرب من جديد إلا في عام ٢١ ه فقد جمع جيشاً كثيفاً يربو عدده على مائة وخمسين ألفاً فأرسل «عمر» إليه « النعان بن مقر ن » على رأس ثلاثين ألف مقاتل . والتقى الجمعان عن «نهاوند » حيث دارت معركة شديدة الهول تم فيها النصر للعرب رغم استماتة الفرس في القتال ، وتعرف هذة الموقعة بفتح الفتوح إذ لم تقم بعدها للفرس قائمة .

ومازال العرب يتوغلون في بلاد فارس و يطاردون يزدجرد حتى قتل عام ٣١ ه على حدود خراسان في عهد الخليفة عثمان بن عفان .

و بذا أنم المسلمون فتح دولة الأكاسرة ، وانهارت دولة الفرس الساسانية أمام الوثبة العربية الظّافرة ، وارتفع لواء الإسلام خفاقًا فوق النصر والآيوان ، وأقبل المجوس من كل فج يدخلون أفواجًا في دين الرحمن .





التحدا



رفر و:

حدث أول صدام بين العرب والروم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أثر مقتل الرسول الذي أوفده النبي إلى بني غسّان لدعوتهم إلى الإسلام ، فأنفذ إليهم في العام الثامن الهجري حملة تأديبية عدّتها ثلاثة آلاف بقيادة مولاه « زيد ابن حارثة » وقد عبرت الجملة حدود الشام والتقت بجموع من الروم والغساسنة عند قرية « مؤته » ودار بين الطرفين قتال عنيف قتل فيه قائد المسلمين وكذا القائدان اللذان خلفاه في القيادة وهما عبد الله بن أبي رواحة وجعفر بن أبي طالب . واختار المسلمون بعدئذ خالد ابن الوليد لقيادتهم فلما وجد كفة الروم راجحة إزاء تفوقهم الساحق في العدد والعدة أجرى عملية انسحاب ناجحة بقوته استطاع بها الإفلات من برائن الروم والرجوع سالماً إلى المدينة .

وعندما تم للرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة وانضوت معظم أراضي شبه الجزيرة تحت لواء الإسلام اتجهت سياسة الرسول إلى تأمين الحدود العربية في الشمال مخافه عدوان الروم عليها متأثرين بما بين الدين الناشيء ودينهم المسيحي من خلاف متشجعين بتحريض اليهود الذين نزحوا إلى فلسطين بعد أن أجلاهم الدين الجديد عن شبه الجزيرة ، وما كادت تصله الأنباء عن احتشاد قوات من الروم والقبائل العربية على الحدود الشمالية حتى صمّم في الحال على القضاء على هذه التحمّعات المعادية .

دعا الرسول المسلمين إلى الجهاد وخرج بالجيش في طريق الشام ، وما كاد يبلغ «تبوك» حتى صالحه أهلها وجاءت الوفود من «أيله» وما جاورها وصالحوه على دفع الجزية ، وعدل الرسول عن مواصلة التقدم صوب الشام بعد أن بلغته الأنباء بتراجع قوات الروم إلى ما وراء حدودها ، ولكنه رأى ضرورة تأمين التخوم الشمالية قبل عودته فأرسل خالد بن الوليد على رأس قوة من المسلمين إلى « دومة الجندل » فأسر صاحبها وتمكن من الاستيلاء على هـذه النقطة الحيوية التي تتحكم في الحدود الشمالية و بذا انتهت غزوة الرسول وعاد إلى المدينة .

عول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على تجريد حملة على جنوب الشام تأمينا للحدود واظهارا لبأس المسلمين أمام الروم وحلفائهم من بنى غسان حتى لا يفكروا فى غزو الأراضى العربية ، فجهز قبل وفاته قوة من المسلمين عقد لواءها لاسامة بن زيد بن حارثة ، غير أن وفاته حالت دون إبفاذ هذه الحملة فلما انتهى الأمر بمبايعة أبى بكر خليفة للمسلمين كان أول ماقام به أن سير اسامة لغزو الروم إذ رأى فى ذلك مناورة حربية وسياسية تشعر المرتدين فى الداخل بقوة المسلمين وتبرهن للروم فى الخارج على مدى ثبات حكومة الاسلام ورسوخ أقدامها . وقد صادف أسامة النجاح فى إغارته الخاطفة فقد وصل « البلقاء » بعد عشرين يوما من تحركه وأغار على « آبل » وداهم قبائل قضاعة العربية وفاز ببعض الغنائم ثم عاد على وجه السرعة دون التوغل إلى داخل الشام ودون أن يلتقى بجيش الروم .

لم يفكر أبو بكر بعد هذه الحملة في أى مشروع خارجي فقد تركزت جهوده طوال العام الأول من خلافته في محار بة الردة والقضاء على القائمين بأمرها فلما اندحرت قوات الشرك أمام أعلام الإسلام كان الجهاد خارج شبه الجزيرة هو الهدف الأول الذي استقر عليه رأى خليفة المسلمين ، وكانت الشام هي أولى

الأمكنة التي تعلقت بها آمال أبي بكر إذ أنها أشبه بجزء طبيعي من شبه جزيرة العرب كما أنها شديدة الارتباط بها من الناحية الاقتصادية ، ولذلك اعتزماً بو بكر أن يدفع إلى أرضها بأول موجة من موجات الجهاد . لكن حادثة تقدم المثنى بن حارثة بقوته إلى حدود العراق (١) بدّلت تفكير أبي بكر فو جه جهاد المسلمين شطر دجلة والفرات وأضحت خطته الجديدة قائمة على أساس هجوم في العراق ودفاع في الشام ب

وعلى هذه الأسس الجديدة أناط أبو بكر بخالد بن الوليد مهمة فتح العراق وأرسل خالد بن سعيد بن العاص على رأس قوة من المسلمين إلى حدود الشام بغرض مراقبتها مع تجنب الاشتباك ما أمكن مع الروم على أن يقوم فى نفس الوقت بالدعاية بين الغساسنة الذين كانوا حلفاء للروم كى يجتذبهم إلى الدين الإسلامي .

عسكر خالد بن سعيد بالقرب من « تياء » يراقب حدود الروم وازدادت قوته بانضام كثير من القبائل المجاورة إليه وسرعان ما بلغته الأنباء باحتشاد قوة كبيرة من الروم جلها من العرب الغساسنة تحت قيادة البطريق «باهان» استعدادا للانقضاض عليه فسارع خالد بإبلاغ الخليفة هذه الأنباء ، فرد عليه الخليفة قائلا « أقدم ولا تحجم واستنصر الله » .

وما كاد خالد بن سعيد يتخطّى الحدود بقواته حتى فرت أمامه قوة الروم فتقدم حتى بلغ « القسطل » في طريق البحر الميت وهزم جيشا من الروم على الشاطيء الشرقي لذلك البحر.

<sup>(</sup>١) أنظر معركة القادسية

أثمل خالداً انتصاره السريع على عدوه الذي لم يكن قد أتم استعداده بعد فلم يهتم بانتظار النجدات التي كانت في طريقها إليه من المدينة واندفع إلى الشمال دون روية أو حذر ، فاغتنم البطريق باهان فرصة هذا الاندفاع الخطير وتظاهر بانسحاب سريع تمكن فيه من إعادة تنظيم قواته ثم التف حول المسلمين وداهمهم عند « مرج الصُّفَر » وكال لهم هزيمة قاسية . ولما أدرك خالد حرج موقفه تخلى عن جيشه ولاذ هار با في جماعة من جنده إلى المدينة المنورة . وتم انقاذ الموقف على يد عكرمة بن أبى جهل فقد تولى قيادة الجيش المثخن بالجراح ، ونجح في سحبه بسلام إلى الجنوب وقبع وراء الحدود ساكنا ينتظر وصول النجدات .

# الصراع على ضفاف البرموك

لم تكن إغارة خالد بن سعيد التي جانبها التوفيق سوى فاتحة النضال ، ففي أواخر عام ١٧ ه دعا أبو بكر المقاتلين من جميع أرجاء شبه الجزيرة للجهاد في سبيل الله فلبوا الدعوة بحمية وحماس وأخذوا في الاحتشاد عند « الجرف » قرب المدينة .

وانهمك أبو بكر في إعداد قواته بهمة وعزيمة وعبّاً منها أربعة جيوش اختار لها أربعة من أعظم قادة المسلمين ، فولى يزيد بن أبى سفيان قيادة الجيش الأول وأسند إليه أمر فتح «دمشق» عن طريق «تبوك» فالبلقاء . وولّى شرحبيل بن حسنة قيادة الجيش الثانى وكان عليه احتلال «بصرى» عاصمة حوران على أن يتبع الطريق الأول . وكان أبو عبيدة بن الجراح على رأس الجيش الثالث الذى كان عليه أن يندفع إلى حمص عن طريق البلقاء . أما عمرو بن العاص فتولى قيادة الجيش الرابع وقد اتخذ طريق الغرب إلى العقبة آخذا على عاتقه احتلال فلسطين بأكلها .

وكان أبو بكر يودّع بنفسه كل جيش من جيوشه قبل تحركه و يشيّعه ماشياً وقد أوصى كلا من قواده وصية رائعة تعتبر آية من آيات البلاغة ، وقد حوت كل منها بالإضافة إلى ما اشتملت عليه من أفانين الحكمة على الكثير من الصفات الجليلة اللازمة للقادة الناجحين ، ولذا ترجمها كثير من مؤرخي الأفرنج إلى لغاتهم وكانت وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان تتضمن ما يلى :

« إذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه . و إذا وعظتهم فاوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً ، وأصلح نفسك يصلح لك الناس . وصلِّ الصلوات لأوقاتها . و إذا قدم عليك رسل عدوك فأ كرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به . وأنزلهم في ندوة عسكرك . وامنع من قبلك عن محادثتهم . وكن أنت المتولى لكلامهم . و إذا استشرت فأصدق الحديث تصدق المشورة . واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار وتذكشف عنك الأستار . وأكثر حرسك و بدَّدهم في عسكرك . وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك . فمن وجدته غفل عن حرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط وأعقب بينهم بالليل واجعل النو بة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرها لقر بها من النهار . واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس . وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » .

وقبل أن ننتقل إلى سرد الوقائع التي خاضتها جيوش المسلمين يجمل بنا التفكير في الدواعي التي دفعت أبا بكر إلى أن يوجه إلى الشام أربعة جيوش متفرقة خصص لها أربعة أهداف متباعدة بدلا من ضمّها جميعاً في جيش واحد يشن به الهجوم من ناحية الجنوب ثم يواصل به الزحف باطراد نحو الشمال حتى ثم له تطهير جميع بلاد الشام وخاصة أن هذه كانت الخطة المعهودة التي جرى على

منوالها تقدم الجيوش خلال ذلك العهد. لكن خطة أبي بكر كانت على طراز مختلف، فقد كانت مبنية على تقدم جيوشه إثر بعضها عن طريق البادية إلى جنوب شرق الشام في موجات متوالية لإحداث ثغرة في دفاعات الروم لتنفذ منها الجيوش ثم الاندفاع في أربعة شعب نحو الحواضر الكبرى لاحتلالها. ولا شك أن هذه الخطة تعد ثورة على الأساليب التكتيكية السائدة في ذلك العهد والتي كانت تتسم بطابع البطيء وتجنب حركات الالتفاف البعيدة المدى. ومن عجب أن نجد لهذا التكتيك شبيها بعد مرور أكثر من عشرة أحقاب في ذلك الضرب من أساليب الحرب الخاطفة الذي برع فيه الألمان والذي اشتهر باسم تكتيكات «المروحة» التي كانت أساس عمليات قواتهم المدرعة في الحرب العالمية الثانية بروليس هناك شك في مقدار النجاح الذي كانت تصادفه خطة أبي بكر لوتيسّرت لها عوامل النجاح أو في تأثيرها الحاسم في إنهاء العمليات الحربية في الشام في أسرع وقت إذ أن تنفيذها كان لابد أن يسبب الارتباك الشامل في خطط الروم الدفاعية ويؤدى إلى تشتت قواتهم ومجهوداتهم الحربية كما أنها كفيلة بقطع خط الرجعة على قوات الروم الكبيرة المرابطة في الأردن وفلسطين. ولكن هـ ذه الخطة الخاطفة التي رسمها أبو نكر لجيوشه كانت تستلزم لنجاحها توفر عاملين أساسيين ، أولها ضرورة احتواء كل جيش على عناصر كبيرة مدر بة من الفرسان حتى يحالفه النجاح في عملياته التي سيكون أساسها الاختراق ثم الاندفاع للقيام بحركات التطويق، كما أن العامل الأخر يحتم أن يتشكل كل جيش من قوة ضخمة في العدد مزودة بكمية وافرة من المعدات حتى تتاح له فرصة الاستقلال في العمل دون انتظار المعونة من الجيوش الأخرى خاصة وأن جيوش الروم كان أبرز ما يميزها ضخامة العدد ووفرة العُدَد. وبالنسبة لعــدم تحقيق

هذين العاملين لقلة عدد الفرسان من جهة ولضآلة عدد الجيوش من جهة اخرى إذ لم يزدكل منها عن سبعة آلاف من المقاتلين ، لذلك لم يكن هناك بد من فشل هذه الخطة ، لأن الخطة الحربية مهما بلغت درجة المهارة في رسمها و إعدادها لا بد ان يصادفها الفشل ما لم تؤيد بالعوامل المادية التي تهيىء لها فرص النجاح .

عبر جيش يزيد بن أبى سفيان الحدود واندفع إلى الشام كالسهم الخاطف فاستطاع بسهولة إزاحة قوات الروم الاستكشافية المرابطة عند الحدود ، ثم اصطدم بعدئذ بقوة البطريق «سرجيوس» بَطْريق فلسطين عند وادى عربة وهو منخفض عظيم جنوب البحر الميت ، فاندحر جنود الروم أمامه وارتدوا نحو غزة ، فأرسل يزيد قوة بقيادة « أبى أمامة » لمطاردتهم فأدركهم عند قرية تدعى «دائن» وكاد ينجح في إبادتهم .

واصل يزيد تقدمه بعد أن أدركه النجاح في هدفه الأول وهوية إحداث الاختراق في دفاعات الروم الجنوبية لتمهيد الطريق لباقي الجيوش التي تتبعه ، وقد تمكنت هذه الجيوش من الاندفاع خلفه دون ان يصادفها اي عائق جدى ، ثم تفر قت بعدئذ للتقدم نحو اهدافها المتباعدة مي

ولما نما خبر تقدم جيوش المسلمين إلى هرقل في حمص أزعجه الأمر، ولما علم بقله عدد الجيوش وتفرقها على أربعة من القواد دبر خطة مضادة أدت إلى فشل كل ما رسمه ابو بكر في خطته فقد استغل تفوقه العددي الهائل في شغل كل جيش بقوات تفوقه . فوقف ثيودروس « تذارق » على راس تسعين الفا إزاء عرو بن العاص ووقف «الفيقار بن نسطوس» على راس ستين الفا إزاء ابي عبيدة . اما شرحبيل بن حسنه فاستقبله « الدراقص » على رأس أربعين ألفاً واستقبل « جرجه ابن تدرا » جيش يزيد بن أبي سفيان .

وقد أدت خطة هرقل إلى تثبيت جيوش المسلمين في مواضعها المتفرقة في جنوب الشام، ورغم نجاحها في إحداث الاختراق الأولى فقد عجزت عن القيام بعمليات التطويق الواسعة التي رسمت لها . وهكذا وقع المسلمون في الشرك الذي نصبوه للروم وفقدوا ميزة المبادأة وقبع كل جيش ساكناً في موضعه عاجزاً عن التقدم وأضحى « هرقل » سيد الموقف بلا نزاع إذا أصبح في إمكانه توجيه ضربة قاصمة لكل جيش على حدة ، ولم يبق أمامه سوى اختيار الجيش المنكود الذي سمبدأ بالقضاء عليه .

ولما أدرك قادة المسلمين خطورة الوضع الذي أضحوا فيه وتبينوا مدى التهديد الذي تستهدف له قواتهم أرسلوا إلى عمرو بن العاص يسألونه الرأى ، وقد جاءهم الجواب من عمرو متضمناً الحل الأوحد للخلاص من ذلك المأزق فقد بعث يقول « بأن الرأى الاجتماع وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة » وأشار عليهم بالاجتماع في اليرموك — ومن هذا الحادث يتضح لنا تقدير القواد لعمرو بن العاص ، فرغم أنه لم يكن قائد الحملة فقد عرف له المسلمون إصالة الرأى و بعد النظر فاستشاروه في مهام الأمور ويكفية فخراً أن الحوادث أثبتت صواب رأيه وأن أبا بكر عند ما بعثوا يسألونه الرأى جاء جوابه مطابقاً لرأى عمرو — وانرلوا بالروم منزلا واسع المطرد ضيق المهرب » — ومن هذا الراى يتضح لنا مقدار انزعاج «هرقل» لتجمع المسلمين في اليرموك خطة «هرقل» فكتب إلى قادته «ان اجتمعوا مقدار انزعاج «هرقل» لتجمع المسلمين فقد سارع بإصدار أمره باحتشاد جميع مقدار انزعاج «هرقل» لتجمع المسلمين فقد سارع بإصدار أمره باحتشاد جميع قواده بأن ينزلوا بجنودهم في مكان متسع المواجهة ضيق المخرج حتى لايسهل منه قواده بأن ينزلوا بجنودهم في مكان متسع المواجهة ضيق المخرج حتى لايسهل منه جمله ينسي مبدا سلامة قواته فأدى بهذا الراى الخاطيء إلى دمار اعظم جيش لديه .

وقد نفذ قادة الرومرأي «هرقل» بحذافيره، فيزلوا بجنودهم عند « الواقوصة » المسلمين وكان وراءهم ممر ضيق بين الواقوصة والنهر لا يصلح بتاتاً للانسحاب ، وهكذا هيأ لهم القدر مكانا نموذجيا حققوا به الرأى الخاطيء الذي أوصى به عاهلهم « هرقل » . ولما رأى المسلمون موضع الروم نزلوا بالقرب من اليرموك أمام الخندق على طريقهم ومخرجهم ، منتظرين خروجهم من ذلك الشرك الرهيب الذي أحكموا نسج خيوطه حول أنفسهم ، وقدأدرك القائد الداهية عمرو بن العاص سوء المصير الذي ينتظر الروم فقال ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ أَبْشُرُوا ، حُصرت والله الروم ، وقياما جاء محصور بخير» . ولما أدرك المسامون أن مدة حصارهم للروم ستطول كتبوا إلى أبي بكر يستمدونه كي يتم لهم حشد أكبر قوة ممكنة قبل وقوع الاشتباك الفاصل. ولم يكن أبو بكر في هـذه اللحظة على أهبة الاستعداد لإجابة مطلبهم فإن تعبئة جيش جديد يحتاج لدعوة المقاتلين من جميع أرجاء شبه الجزيرة ، وهذا بلا مهاء يستغرق وقتا طويلا ، والمسلمون في مسيس الحاجة للوقت . لذلك وجد أبو بكر أن أفضل الحلول هو انتهاز فرصة ركود العمليات الحربية في العرّاق ليكتب إلى خالد بن الوليد يأمره بالسير بنصف قوته إلى الشام للانضام إلى جيوش المسلمين واثقا أن خفة حركة خالد كفيلة بوصوله بقوته إلى ميدان المعركة قبل التداء الساعة الحاسمة.

وكتب أبو بكر إلى أبى عبيدة فى الشام يخبره بمقدم خالد إليه ، ويقول له فى كلام صريح « سلام الله عليك . أما بعد فقد وليت خالداً قتال العدو فى الشام فلا تخالفه واسمع له وأطع فإنى لم أبعثه عليك لأنه عندى خير منك ، واكننى

<sup>(</sup>١) اليرموك : نهر يصب في الأردن جنوب بحيرة طبرية بأميال قليله .

ظننت أن له فطنة فى الحرب ليست لك . أراد الله بنا و بك خيراً والسلام » .

عيور بادية الشام

وقف خالد على ضفاف الفرات بعد أن وصله أمر الخليفة يتطلع فى حيرة إلى البادية الشاسعة المقفرة التى يزيد اتساعها عن خسمائة ميل والتى تفصله عن هدفه على ضفاف اليرموك ، وما كان خالد بالقائد الذى تحول الموانع بينه و بين غرضه حتى ولو كان هذا المانع أقساها وأشدها هولا وهو الصحراء .

بدأ خالد مسيره من الحيرة واتجه غرباً مخترقا قلب الصحراء إلى « دومة الجندل » التي تقع على منتصف الطريق بين العراق والشام . ومن دومة الجندل اتبع خالد طريق وادى سرحان ملازما جانبه الشرق ، وما كاد يقترب من تخوم الشام حتى الحرف عن « بصرى » وهي أول مداخل الشام لمناعة حصونها وتحول عنها هابطاً إلى « قراقر » . وأراد خالد أن يسجل قدومه إلى الشام بمفاجأة تزلزل أفئدة الروم فسأل بعض خبراء البادية عند وصوله إلى قراقر « كيف لى بط يق أخرج فيه من وراء جموع الروم ، فإنى إن استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين » فأجابوه « لانعرف إلا طريقا لا يحمل الجيوش و إنما يأخذه الفذ الراكب . فإياك أن تغرر بالمسلمين » .

صمّم خالد على سلوك هذا الطريق الوعر، وجيء له برجل من قبيلة طيء، يدعى رافع بن عير ليكون دليله في السير، وقد هال الدليل إقدام خالد على هذه المغامرة التي لا يوثق بنتيجتها، فحاول أن يثنيه عن عزمه بقوله « إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال. والله إن الواكب المفرد يخشى فيها على نفسه. إنها لخمس ليال لايصاب فيها ماء » ولكن خالداً ظل على تصميمه، وقال « لا بد والله من ذلك فمر بأمرك » . فلما أدرك الدليل أن لا فائدة ترجى من نصحه ، قال:

« استكثروا إذن من الماء ، من استطاع منهم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل ، فإنها المهالك إلا ما دفع الله » .

ولقد استخدم خالد بنماء على مشورة دليله وسيلة مبتكرة لإمداد قوته بالمياه خلال فترة السير ، وذلك أنه أحضر عشرين من الإبل السمينة ظماها حتى إذا امتلاً ت بطونها عمد إليها فقطع مشافرها ثم كمنها ائلا تجتر ثم تركها بعد أن جعل منها مستودعاته المتنقلة للمياه . واستمر خالد خمسة أيام سائرا بقوته في هذه المفازة الرهيبة التي تضم تحت رمالها أجداث الهالكين والعطشي ، وكان يريح جنوده مرة كل يوم فيا كلون ويشر بون مما حلوه من الماء ثم يشقون بطون أربعة من الإبل ويخرجون الماء منها ويسقونه الخيل . فاما كان اليوم الخامس في المفازة قال خالد للدليل : « ويحك يارافع ماعندك » ، فأرسل بافع جماعة ينظرون شجيرة من عوسج في موضع كان يعهدها فيه ويعهد الماء على مقربة منها فلم يجدوها فصاح الرجل « إنا لله و إنا إليه راجعون . فلما انعموا هلكتم إذن والله وهلكت لا أبالكم . اضر بوا يمنة و يسبرة » . فلما انعموا النظر وجدوا الشجرة قد قطعت و بقيت منها بقية ، فكتر وا فرحاً وشكراً ، وطفرا في اصلها فنبع لهم الماء فشر بواحتي رووا واخذوا من الماء حاجتهم ، واطمأ نولوعلى نجاتهم من هذه المفامرة الفدة التي استغرقت ثمانية عشر يوما منذ واطمأ نولوعلى نجاتهم من هذه المفامرة الفدة التي استغرقت ثمانية عشر يوما منذ تركهم الفرات .

وكان ظهور خالد بقوته على مؤخرة الروم عند «سوى» مفاجأة قاسية هزّت اعصابهم ، فقد انحدر خالد على «سوى» واستولى عليها ، وسلم له أهل «تدمر» بعد مقاومة يسيرة واغار على «مرج راهط» ومنها انحدر إلى أذر عات ، ثم انجه بعدئذ إلى «بصرى» وهي مدينة تجارية حصينة وكان ابو عبيدة قد أنفذ شرحبيل بن حسنة إليها فلم يقو على هزيمة الروم ، ولكن خالداً تمكن

من اقتحامها إثر وصوله واتجه منها مباشرة نحو اليرموك ليدرك جيوش المسلمين التي كانت تترقب وصوله في شوق وتلهف بعد أن ذاعت أنباء انتصاراته الرائعة على الفرس ودانت حصون الفرات صاغرة أمامه مما دعى أبا بكر أن يقول «لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد » .

### سرم عليك بارور با

ظل الروم في البرموك متحصنين خلف خندقهم تواجههم جيوش العرب الذين أثارهم هذا الجمود وأسخطهم ذلك الضرب من القتال الذي استمر طيلة أشهر ثلاث ، وقد أراد هرقل تقوية عزيمة جنوده فأرسل إليهم يقول « أبشروا فإن باهان في الأثر مدد إليكم ».

صادف قدوم خالد على المسلمين قروم باهان على الروم وقد قدم أمامه الشهامسة والرهبان والقسيسين لتحريضهم على القتال وقد بلغت قوة المسلمين بعد وصول خالد نحو أر بعين ألفا بينها أضحت قوة الروم بعد وصول باهان مائتين وأر بعين ألفاً بنها أضحت قوة الروم بعد وصول باهان مائتين وأر بعين ألفاً من العرب الغساسنة بقيادة جبلة بن الأيهم . وكان لدى الروم تفوق ساحق فى العدد والعدة ولكن جيشهم كان خليطا من الروم والأرمن والعرب وأجناس أخرى ولم تكن بينهم أى رابطة تضم شملهم كالم تكن لديهم عقيدة يجاهدون فى سبيلها .

أما جيش العرب فقــد كان من أمة واحدة تدين بعقيدة واحدة وفي صدور

<sup>(</sup>١) قدرت المراجع العربية عدد جيوش الروم بين مائة ألف ومائتين وأربعين ألفا.

أفراده قوة معنوية هائلة تضاعف من قوتهم المادية ، وكانوا جميعا يؤمنون بأنهم يجاهدون في سبيل الله وعلى يقين من نعيم الآخرة إذا استشهدوا ومن نعيم الدنيا إذا كتب لهم النصر وكني باغراء النعيمين . وكان هناك دافع آخر يحفّز المسلمين إلى الثبات والاستبسال وهو دافع العرض والشرف فقد كان في صحبة جيشهم بعض كرائم البيوتات القرشية : بنت أبي بكر وأم معاوية وزوج عكرمة بن أبي جهل وعقائل كثير من القادة والجند ، وقد أمرهن أبو عبيدة إن رأين أحداً من المسلمين منهزما ضر بن وجهة بحجارتهن ورفعن إليه أولادهن وقلن له : قاتل عن أهلك وعن الإسلام ، ولم يقنع خالد بذلك بل قال لهن « يا نساء المسلمين ! أيما رجل أقبل عليكن منهزما فاقتلنه » .

ولـكن جيش المسلمين رغم قوته المعنوية الساحقة لم يكن مستكملا عوامل النصر إذ أن القيادة التى تعد أهم وسائل النجاح لم تكن موحدة فقد كان كل جيش بمثابة وحدة قائمة بذاتها له قائده ومعسكره وأذانه للصلاة وكان كل قائد يعمل منفردا فى رسم خطة جيشه فتعذر على المسلمين تبعا لذلك إعداد خطة موحدة لجيوشهم تحقق التعاون فيما بينهم ، ولذا ظلت الجيوش فى أمكنتها تتلقى ضر بات الروم وهى عاجزة عن القيام بمثلها ، وقد أدى ذلك إلى بقاء خالد جامداً بقوته قرابة شهر دون أن يؤثر وجوده على الموقف .

بلغ خالداً أنباء تأهب الروم لسحق المسلمين واعترامهم الخروج من خندقهم الشن هجمة عامة على صفوفهم ، وقد دل على ذلك كثرة تحركاتهم ونشاط مفاجىء في صفوفهم ، وقد أخذ القسيسون يطوفون بهم يلهبون حميتهم وينعون لهم النصرانية إذا لم يقض على هؤلاء العرب القضاء الأخير .

جمع خالد قادة المسلمين ليشرح لهم خطورة الموقف فخطب فيهم قائلا « هذا

يوم من أيام الله لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى ، اخلصوا جهاد كم وأرضوا الله بعملكم ، فإن هذا اليوم له مابعده ولاتقاتلوا قوما على نظام وتعبئة وأنتم متساندون فإن ذلك لا يجمل ولا ينبغى وأن من وراء كم من لو يعلم علمكم حال بينكم و بين هذا . فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذى ترون أنه الرأى » .

ولما سألوه رأيه للخلاص من هذا الموقف قال « إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وانفع للمشركين من إمدادهم . ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم . فالله الله ! إن تأمير بعضكم لاينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله . هلموا ! فإن هؤلاء قد تهيئوا . و إن هذا يوم له ما بعده . إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم . و إن هزمونا لم نفلح بعدها . هلموا فلنتعاون الإمارة فليكن بعضنا اليوم والآخر غداوالآخر بعد عد حتى تتأمروا كل كودعوني أتأمر اليوم».

ولم يتردد القوم في إجابة خالد إلى ما طلب ، فتولى بذلك القيادة العامة لقوات المسلمين باليرموك التي أضحت بفضله كالبنيات المرصوص يشد بعضه بعضا .

كانت وحدة القتال عند العرب حتى هذه المعركة هي القبيلة وكان كل منها يقودها رئيس تقاس أهميته بعدد أفراد قبيلته لا بمواهبه الحربية ، وكان التوازن كثيراً ما يضيع بين القوات نتيجة لاختلاف قوة القبائل وتباين درجة تسليحها ، وكانت هذه القبائل كثيرة الشقاق دائمة التفرق والاختلاف ليس لها من مبادى الحرب إلا مبادى و القبيلة .

عزم خالد على تعبئة جيش المسلمين تعبئة لم تشهدها العرب من قبل أساسها توازن القوى دون التقيد بوحدة القبيلة في القتال ، فأخذ في جمع القوى من مختلف

القبائل غير ناظر إلى أصل أو نسب فكون من الرماة والفرسان وحدات قوية متجانسة وألف منهم ثمانية وثلاثين كردوسا «كتيبة» متساوية في القوة يرأسها قادة لهم شهرته ما الحربية مثل القعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. ويعد العمل الذي قام به خالد أعظم تطور في تنظيم جيوش المسلمين إذ كان الخطوة الأولى في زوال النظام القبلي في القتال الذي لا يصلح لمجابهة الجيوش الكبيرة وأضحى تنظيم جيوش المسلمين منذ ذلك العهد قائما على أساس التشكيلات المتوازنة القوى من المشاة والفرسان.

وقد شجع خالد جنوده على اتباع تشكيله الجديد بقوله « إن عدوكم قد كثر وطغى وليس أكثر فى رأى العبن من الكراديس » وقد ولى قيادة القلب أبا عبيدة ووضع تحت قيادته ثمانية عشر كردوسا وجعل الجناح الأيمن عشرة كراديس وعليه عمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن حسنه وجعل الجناح الأيسر عشرة كراديس وعليه يزيد بن أبى سفيان .

وعهد خالد إلى « أبى سفيان » بمهمة القاص فكان يتنقل بين الكراديس فيقول « الله ، الله ؛ إنكم ذادة الحرب وأنصار الإسلام و إنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك . اللهم أنزل نصرك على عبادك » .

ثم أخرج « المقداد » يقرأ على الجيش سورة الأنفال، ودعا كل رئيس أن يعظ جنده و يبصرهم عمرماه في حركاته ومما ألقاه عمرو بن العاص على جنده «غضوا الأبصار ، واجثوا على الركب واشرعوا الرماح ، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم ، حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجوههم وثبة الأسد فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه و يمقت الكذب و يجزى الاحسان إحساناً ، لقد سمعت أن المسامين

سيفتحونها كفراً كفراً وقصراً قصراً فلا تهولنكم جموعهم ولا عددهم فإنكم لو صدقتموهم الحملة تطايروا تطاير الحجول (١) »

خرج الروم من الخندق وأخذ «باهان» في تعبئة صفوفهم بينها جاس البطارقة والرهبان بين الجنود يحمسونهم للنزال ، ولم تمض فترة حتى أمر خالد جنوده بالزحف العام فارتطمت الصفوف ارتطاما عنيفا والتحمت المشاة وتطاردت الفرسان وظلت المعركة بين مدوجزر حتى حمل فرسان الروم حملة صادقة أزالت المسامين عن مواقفهم ووصلوا إلى قرب فسطاط خالد و بذا تحرج الموقف و بات مصير الجيش الاسلامي في كفة القدر.

للنسحبين قائلات «إلى أين يا حماة الإسلام وطلاب الشهادة» كاصاح عكرمة بن المنسحبين قائلات «إلى أين يا حماة الإسلام وطلاب الشهادة» كاصاح عكرمة بن أبي جهل صيحة أثارت الدماء واهترت لها الأفئدة إذ قال «قاتلت رسول الله في كل موطن وأفر اليوم» - اشارة إلى ماضيه في صفوف المشركين قبل إسلامه - ثم نادى «من يبايع على الموت» فبايعه بضع مئات من صناديد الإسلام وقفوا صفاً متراصاً أمام فسطاط خالد ومضوا يقاتلون ببسالة واستماتة حتى خر معظمهم مجندلين ومما يهز المشاعر أن النساء المسلمات حين أدركى حرج الموقف أقبلن في حماس ووقفن جوار الرجال يقاتلن قتال الأبطال . و بيماكان هذا الصدام دائرا على أشد وقف خالد بن الوليد على رأس القلب يرقب تطور الحوادث منتظراً اللحظة الحاسمة لتدخله، وسرعان ما لاحت هذه اللحظة والتقطتها كومض البرق بصيرة خالد اللماحة العبقر"ية ، فإن فرسان الروم حين تراجعت أمام وطأتهم صفوف المسامين ثملوا العبقر"ية ، فإن فرسان الروم حين تراجعت أمام وطأتهم صفوف المسامين ثملوا

<sup>(</sup>١) جمع حجلة نوع من الطير .

بالنصر فاندفعوا يسابقون الربح مبتعدين عن صفوف المشاة التي تتبعهم فانفتحت بينهم و بين مشاتهم ثغرة واسعة فما كان من خالد إلا أن انتهز الفرصة واندفع خلال الثغرة على رأس القلب اندفاع الصاعقة .

سادت الفوضى والارتباك صفوف فرسان الروم نتيجة لا نحصارهم بين خالد الذى اندفع خلفهم و بين عكرمة وجنوده الفدائيين الذين سدّوا الطريق فى وجوههم ، بينما استهدفت صفوفهم لوابل لا ينقطع من السهام والرماح سببت لهم خسائر فادحة فى الأرواح ، فلم يجد الباقون على قيد الحياة سوى مواصلة الاندفاع الأمام محترقين الصفوف التى تعترض طريفهم فأفسح لهم المسلمون مجال الفرار ، ولم تمر ساعة حتى خلت ساحة المعركة من فرسان الروم وتفرقت جموعهم فى كل اتجاه .

و بخروج الفرسان من المعركة بقى مشاة الروم وحدهم فى الميدان و وغم ضخامة عددهم فقد فشلوا فى الثبات أمام اندفاع المسامين بعد أن هزهم ما حل بالفرسان خاصة وأن قسما كبيراً منهم كان مقيداً بالسلاسل ضماناً لعدم فرارهم. ولم يمر وقت طويل حتى نكصوا على أعقابهم فعبروا الخندق وانطلقوا للخلف لاينشدون سوى الفرار . ولكن المسلمين سارعوا باقتحام الخندق خلفهم ، وانطلقوا يطاردون فلولهم المشتنة حتى وصلوا إلى الواقوصة فتكالبوا على المر الضيق الذى يجاورها بينما أعمل المسلمون السيوف فى ظهورهم فكانت النتيجة أن هوى أغلبهم فى المهاون السيول النهار ومعظم الليل وأصبح خالد وهو فى رواق قائد الروم . ومما يذكر أنه شهد اليرموك ألف من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام منهم نحو مائة من أهل بدر ، وقد بلغت خسائر الروم نحو مائة وعشرين ألفاً ترد كسائر الروم نحو مائة من أهل بدر ، وقد بلغت خسائر الروم نحو مائة وعشرين ألفاً ترد كسائر المسلمين عن شكائة آلاف .

بلغ خبرهذه الهزيمة النكراء هرقل وهو دون حمص فدب في أوصاله الخوف وارتحل مسرعاً جاعلا حمص بينه و بين جنود المسلمين ، وألقى وهو في طريقه نظرة كاسفة إلى الوراء وقال « سلام عليك يا سوريا سلاماً لا لقاء بعده » .

وفى أثناء الموقعة جاء بريد من المدينة وفيه خـبر وفاة أبى بكر وتولية عمر ابن الخطاب الخلافة وعزل خالد من إمارة الجيش وتولية أبى عبيدة قائداً عاماً مكانه ، فأخذ أبو عبيدة الكتاب ولم يذعه لئلا تهن به قوة المسلمين ثم وضعه فى كنانته حتى انتهت المعركة بالنصر الحاسم فأبلغ النبأ إلى خالد وتسلم منه قيادة الجيوش ، ومما يؤثر عن خالد في هذا اليوم أنه قال :

« الحمد لله الذي قضى على أبي بكر وكان أحب إلى من عمر والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلى من أبي بكر ثم ألزمني حبه » .

ولا شك أن عزل أمهر قادة المسلمين وألمعهم عن القيادة أمر يستدعى كثيراً من التأمل، فلابد أن عمر وهو الخليفة الذى اشتهر بالعدل كان لديه من الأسباب القوية ما يبرر له اتخاذ مثل هذا القرار، وقد علل البعض ذلك إلى ما فى نفس عمر من ناحية خالد منذ قتل فى حروب الردة مالك بن نويرة عقب استسلامه وأسره، فقد قيل أن خالداً أمر بقتله رغم تو بته و إقامته الصلاة مخالفاً بذلك أمر أبى بكر . ومما أكبر التهمة إن خالداً تزوج قرينة مالك بن نويرة عقب مصرعه فلما بلغ ذلك أبا بكر أسف على ذلك الحادث أما عمر فقد ثار وألح على الخليفة بعزل خالد من القيادة قائلا « إن سفيه رهقاً » أى ظلما ، لكن على الخليفة بعزل خالد من القيادة قائلا « إن سفيه رهقاً » أى ظلما ، لكن على الحكور لم يستحب لنصحه وقال له « لا يا عمر ما كنت لأشيم (١) سيفاً سلّه الله على الحكافر بن » .

<sup>(</sup>١) أغمد .



ولم يكن ذلك هو السبب وحده فقد قيل أن إقبال جند المسلمين على خالد واستماتتهم بين يديه في كل واقعة بعث القلق في فؤاد عمر وخشى أن يؤثر ذلك في نفس خالد مما قد يزين له أمر الانتقاض على سلطان الخليفة ، خاصة وأنه يعلم أن قلب الخليفة الجديد ساخط عليه . ولم يكتم عمر عن خالد ذلك فقد روى أنه استدعاه بعد عزله إلى المدينة فلما عاتبه خالد قال له عمر « ما عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن بك الناس فخفت أن تفتتن بالناس » .

ويبدو أن الندم قد خالج عمر فيما بعد على هذا العمل فقد حدث حين بلغته أنباء بطولة خالد في المعارك التي اشترك فيها بعد عزله أن قال « رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني » .

### المرحلة الائفيرة

عقب انتصار المسلمين في اليرموك تقدم أبو عبيدة على رأس قواته صوب دمشق ، وكانت مدينة منيعة الحصون شامخة الأسوار ولها عدة أبواب ضخمة محكمة الإغلاق ، وحولها خندق يزيد عرضه على ثلاثة أمتار طمته مياه نهر بردى .

وكان أهل دمشق قد سادهم الهلع بعد أن عاموا بتبدد جيش الروم في اليرموك فأخذوا يعدون عدتهم لمقاومة العرب. و بينما هم في استعدادهم إذا بهم يفاجأون بجيش المسلمين تنساب كتائبه بين الحدائق التي حول المدينة وعلى المقدمة عمرو بن العاص في تسعة آلاف فارس وفي الخلف خالد بن الوليد رافعاً راية العقاب.

و بزل كل قائد من قادة المسلمين بقوته أمام أحـد أبواب المدينة فنزل أبو عبيدة على باب ألجابية ونزل عمرو بن العاص على باب توماء ونزل شرحبيل بن

حسنه على باب الفراديس ونزل يزيد بن أبى سفيان على باب كيسان أما خالد بن الوليد فنزل على الباب الشرقي .

شدة د المسلمون الحصار على أهل دمشق أكثر من شهرين، وظلت مجانيقهم تصب على أسوار المدينه وابلا من قذائفها فوهنت عزائم أهلها ودب اليأس فى قلوبهم، وانتهز خالد فرصة انشغال أهل المدينة فى وليمة أقامها بطريقهم فعبر الخندق الذى يحيطها فى نفر من جنده عائمين على القرب وتسلقوا السور ونزلوا أمام الباب ففتحوا أغلاقه بسيوفهم وكبروا فنفذت منه باقى قوتهم واندفعوا إلى المدينة كالعاصفه يمحقون من يعترض طريقهم ولما ذاع نبأ اقتحام خالدالباب الشرقى أسرع أهل المدينة إلى سائر الأبواب ففتحوها وصالحوا أبا عبيدة فأمنهم ودخل من باب الجابية دون أن يدرى ما فعله خالد ، وقد اضطر خالد إزاء ذلك أن يجرى الصلح على الجانب الذى فتحه .

و بسقوط دمشق حصل المسامون على قاعدة وطيدة لجيوشهم استطاعوا منها توجيه الحملات على باقى أنحاء الشام وفقاً للخطه الأولى الني رسمها أبو بكر والتي كان فيها الفتح موزعاً على القواد .

ترك المسلمون يزيد بن أبي سفيان على رأس حامية دمشق وزحفوا إلى «فيل» تحت لواء شرحبيل بن حسنه ، وكان خالد على المقدمة وأبو عبيدة وعمرو بن العاص على الجناحين وضرار بن الأزور على الفرسان ، وقد حاول الروم مفاجأة المسلمين عند وصولهم فحل فبعثوا قوة من ثمانين ألفاً لمهاجمة جيشهم على غرة ، ولكن المسلمين كانوا في انتظارهم فصدوا هجمتهم وأرغموهم على الفرار وتوراط الروم خلال انسحابهم في الأوحال فأدركهم المسلمون وأبادوا قوتهم .

عوَّل أبو عبيدة على الانتهاء من فتوحه بسرعة فعبأ قواته في جيشين زحف

أولها صوب الشمال للإستيلاء على شمال الشام بينما اندفع ثانيهما نحو الجنوب لإخضاع الأردن وفلسطين والوصول غرباً إلى البحر الأبيض المتوسط.

تقدم جيش الشمال تحت لواء أبى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد واستولى على « حمص » بعد حصار قصير ثم « حماة » و « اللاذقية » ، واتجه خالد إلى « قنسسرين » ولما تحصن أهلها منه قال لهم « لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليم أو لا ترل كم إلينا » قاستسلمت المدينة واستأنف الجيش زحفه فاستولى عل حلب وانطاكية . وقد اضطر هرقل إزاء سرعة زحف المسلمين إلى مغادرة الشام والعودة إلى القسطنطينية .

أما جيش الجنوب فقد زحف تحت لواء عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة إلى بيسان وقد اضطر أهلها تحت وطأة الحصار إلى طلب الصلح، ولم تلبث «طبرية» حتى سلمت إلى شرحبيل و بذلك تم سقوط الأردن في يد المسلمين واتجه الجيش الظافر إلى فلسطين. وكان عليها وقتئذ وال روماني يدعى أرطبون (١) وقد وضع حامياته ببيت المقدس وغزة والرملة بينا احتفظ بقوته الأساسية في أجنادين. وقد اشتهر هذا الوالى بأنه أدهى الروم وأبعدهم غوراً فلما بلغ ذلك عربن الخطاب قال «قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب (٢) فانظروا عم تنفرج». سار عمرو وعلى مقدمته شرحبيل حتى اصطدمت صفوف المسلمين بالروم عند أجنادين ودارت معركة شديدة الهول انتهت بهزيمة الأرطبون وانسحابه إلى بيت المقدس ودارت معركة شديدة الهول انتهت بهزيمة الأرطبون وانسحابه إلى بيت المقدس

<sup>(</sup>۱) ذكر بتلر أن لفظ أرطبون الذي يطلقه مؤرخو العرب على هذا القائد خطأ والصحيح أريطيون ( Arêtion ) .

<sup>(</sup>٢) يقصد به عمرو بن العاص .

ودخول عمرو أجنادين ظافراً. وكان من أثر هذا الانتصار أن أذعنت لسلطان العرب كل من يافا ونابلس وعسقلان وغزة والرملة وعكاء، وهكذا خضعت جميع أراضي فلسطين للعرب ولم يبق خارج نفوذهم سوى بيت المقدس التي أبي أهلها التسليم وصمموا على القتال .

وقد خابر عمرو الأرطبون مخابرة ودية لتسليم المدينة فأبى ذلك وظل العرب حول أسوارها أربعة أشهر يتحمّلون عواصف الشماء القاسية وتنزل بهم المنجنيقات التي نصبها الروم على أسوار المدينة خسائر فادحة .

وكان الهدف الذي يرمى إليه المسلمون من الاستيلاء عليها دينياً أكثر منه سياسياً لأنهم كانوا يعظمونها بعد مكة والمدينة ، ولما اشتد حصار المسلمين ووجد أهلها أنفسهم في ضنك عظيم وحصار محكم ، وأيقنوا بانقطاع المدد عنهم وعلموا باستيلاء المسلمين على باقى بلاد الشام بحيث أصبحت بيت المقدس كجزيرة وسط الخضم الإسلامي أدركوا أن التسليم هو ملاذهم الوحيد ، ولكن خشوا ألا يصالحهم الجيش المحاصر على ما صولح عليه أهل المدن الأخرى لكثرة ما لاقى في حصارهم من العناء وما بذل في قتالهم من الدماء وخافوا أن ينتزع المسلمون كنيستهم العظمى ، فرأوا توكيداً للأمان وتوثيقا لعرى العهد أن يباشروا الصلح مع خليفة المسلمين بنفسه فأطل بطريقهم « صفرنيوس » من أعلى الأسوار على جيش المسلمين بنفسه فأطل بطريقهم « صفرنيوس » من أعلى الأسوار على جيش المسلمين طالبا التسليم على أن يكون المتولى للصلح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . كاتب القواد عمر في ذلك فرضى بالحضور ورحل إلى الشام حيث نزل ببلدة ومناك وافته الرسل من أهل بيت المقدس يطلبون السلام فسالمهم وكتاب الأمان الذي شهد عليه خالد وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان . وقد ضرب غر بهذا الكتاب أسمى الأمثلة في ومعاوية بن أبي سفيان . وقد ضرب غر بهذا الكتاب أسمى الأمثلة في ومعاوية بن أبي سفيان . وقد ضرب غر بهذا الكتاب أسمى الأمثلة في ومعاوية بن أبي سفيان . وقد ضرب غر بهذا الكتاب أسمى الأمثلة في

التسامح الديني فقد أعطى النصاري أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم .
وفي أواخر عام ١٥ ه دخل جيش المسلمين المدينة المقدسة التي حاصرها طويلا وارتفع صوت المؤذن فوق أعلى برج من أسوارها يردد اسم الله و يدعو المسلمين إلى الصلاة .

وهكذا دانت الشام بأسرها لحسكم المسلمين وانزاح عن كاهل البلاد عهد بغيض اتسم بطابع الظلم والاستبداد وبدأت تغمر أرجاءها شمس العدل والإخاء والأمان. وبدخول أبناء الشام في دين الله قامت أول وحدة عربية في التاريخ لحتها اللغة والجنس والدين.

و بذلك انتهت الوقائع في ميدان الشام وساد بالأرض المقدسة السلام.



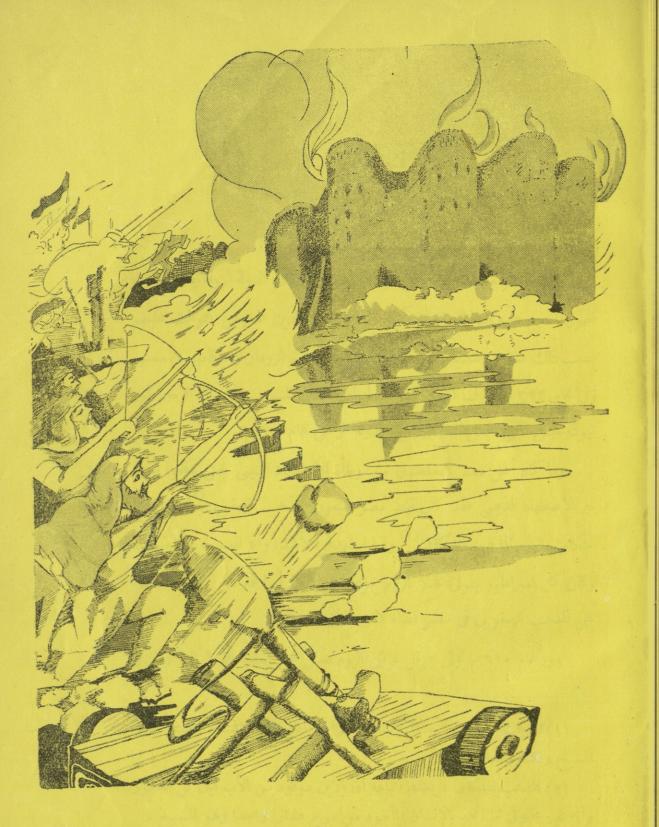





كانت مصر منذ عام ٣٠ قبل الميلاد إحدى ولايات الدولة الرومانية ، وعقب ظهور المسيح عليه السلام اعتنق كثير من أبنائها الدين المسيحى فتوالت عليهم بسبب ذلك صنوف شديدة من المحن والمظالم من أباطرة الرومان وحكامهم في مصر. وفي عام ٣٢٣م اعترف الإمبراطور قسطنطين بالدين المسيحى ولم يلبث الامبراطور تيودوسيس حتى جعل المسيحية دين الدولة الرسمى عام ٣٨١م.

وما كاد أهل مصر يتخلصون من وطأة الاضطهاد الديني حتى وقعوا تحت نير الاضطهاد المذهبي فقد كان قبط مصر يتبعون المذهب اليعقو بي (١) بينما اتبع حكامهم الروم المذهب الملكاني (٢) ولذا استهدفوا لأشد أنواع العسف والاضطهاد وكان كل امبراطور يتولى حكم الروم يجرى على سنن أسلافه من محاولة القضاء على المذهب اليعقو بي في مصر قضاء لا رحمة فيه .

وفي عام ١٠٠ م تولى هرقل عرش الروم فعمل على استمالة القبط إليه وحاول

<sup>(</sup>١) المذهب اليعقوبي : يعتقد أتباعه بامتزاج الطبيعتين الإلهيـة والبشرية في المسيح وذلك بعد التجسد .

<sup>(</sup>٧) المذهب الملكانى: يعتقد أتباعه أن الابن مولود من الأب قبل كل الدهور وأنه غير مخلوق ثم اتحد بالإنسان المأخوذ من مريم فصارا واحدا وهو المسيح.

توحيد المذاهب الدينية المتنافرة التي سببت الخلافات الطائفية وغدت تهدد الدولة بشر النكبات .

. غيرأن الأقدار لم تهيىء له الفرصة فقد اشتدت الحرب بين الفرس والروم وساق الفرس في عام ٦١٤ م جيشاً لجبا اجتاح الشام واقتحم أسوار بيت المقدس.

وفى خريف عام ٦١٦ م تحرك الجيش الفارسى إلى مصر فاحتل الفرما واستولى على منف وواصل زحفه إلى الاسكندرية حيث اقتحم أسوارها وأتم طرد قوات الروم من مصر .

و بقى الفرس سادة على مصر طيلة عشرة أعوام وكان حكمهم رغم وثنيّتهم أخف وطأة على القبط من حكم الروم .

وفى عام ٦٧٢ م شن هرقل حربا شعواء للثأر من الفرس وساق جيوشه الجرارة نحو بلادهم ، وما كادت الهزائم تتوالى عليهم حتى اضطروا لاستدعاء معظم قواتهم من مصر .

وعلى أثر إبرام الصلح بين الفرس والروم عام ٦٢٨ م تم جلاء الفرس نهائياً عن وادى النيل وصارت مصر مرة أخرى ولاية رومانية ، وأخذت حاميات الروم تقدفق عليها لتعاود احتلال أمكنتها داخل المدن والحصون .

ولم يكد يتم النصر لهرقل جتى عاوده تفكيره القديم فى توحيد المذاهب المسيحية فدعا البطارقة إلى «مجمع خلقدونية » حيث أقروا مذهباً مسيحياً موحداً . وفى عام ١٣٦٠ م أرسل إلى مصر « قيرس » أسقف فاسيس بالقوقاز الذى يعرف باسم « المقوقس » وعينه بطريقاً على الإسكندرية ثم لم يلبث حتى ولاه حكومة مصر من قبله و بذا جمع فى يده سلطتى الدين والدنيا معاً .

حاول المقوقس حمل أهل مصر على اعتناق المذهب الجديد فتنكّر له القبط والتهموا دعوته بالضلال فلجأ إلى أساليب البطش والتعذيب واشتط فى ألوان العسف والتنكيل حتى ساد مصرعهد مقيت من الاضطهاد دام عشرة أعوام وقد أطلق عليه « عهد الاضطهاد الأعظم » . وقد أدى هذا الاستبداد إلى أن كره المصريون عليه « عهد الاضطهاد الأعظم » . وقد أدى هذا الاستبداد إلى أن كره المصريون حكم الروم الظالم ومضوا يتطلعون فى أمل ورجاء إلى من يخلصهم من هذا الحكم الغاشم ، فاما عاموا باستيلاء العرب على الشام وسمعوا الكثير عن حسن سيرتهم تمنوا أن يكون خلاصهم من نير الروم على أيدى هؤلاء المسلمين الذين ملأت عدالتهم الأسماع وذاع تسامحهم الديني فى كل الأرجاء .

## سبروا على بركة الله

فى الوقت الذى خيم فيه الاضطهاد الأعظم على مصر سارت جيوش العرب الظافرة تجتاح العراق وارتفعت بنودهم الخفاقة فوق أبراج الشام ، ولم يكن التفكير في غزو مصرحتى هذه اللحظة قد لاح في الأفق فقد ظلت أمنية عذبة في مخيلة داهية الفواد عمرو بن العاص يطويها في نفسه المتوثبة و ينتظر لإعلانها اللحظة المناسبة .

لكن القتال لم يكد يتوقف فى الشام حتى داهم الأمة الإسلامية بلاء خطير فقد فشت المجاعة فى شبه الجزيرة العربية حتى هددت أهلها بالفناء ثم فشا بعدها طاعون عَمَوَاسْ بفلسطين وامتد منها إلى الشام .

ولما زالت هذه النكبات و برأت الشام من الو باء قدم إليها خليفة المسلمين عمر بن الخطاب عام ١٨ ه الموافق عام ٦٣٩ م لينظم أمورها و يصلح شؤونها فنزل في بلدة « الجابية » حيث وافاه قادة المسلمين.

وكان عمرو بن العاص ضمن من وفد إلى الخليفة من قواد العرب وكان قد حاز

في حملة الشام شهرة حربية عظيمة وذاع في كل مكان أنه أدهى قادة المسلمين وأصوبهم رأياً وأبعدهم نظراً.

وكان عمرو وقتئذ في العقد الخامس من عمره وأهم ما يميّزه ذكاء وقّاد وفصاحة خلابة وأعظم ما يتصف به إقدام وطموح لا يمكن أن توضع لهما حد د .

وفى رحاب بلدة الجابية وجد عمرو الفرصة سانحة أمامه ليعرض على الخليفة عمر تلك الأمنية التي طالما جاشت في نفسه الطموحة فأسر إليه مشروع حملة توجه بقيادته لفتح مصر جوهرة النيل وأغلى درة في تاج الروم.

ولم يكن مشروع عرو بن العاص شهوة جامحة من شهوات نفسه أو مطمعاً قدّمه للخليفة حباً في الفتح والاستئثار بالسلطان بل كان في الواقع ضرورة حربية ملحة تفرضها استمرار موجة الفتح في طريقها لتعقب قوات « الأرطبون » الذي لجأ إلى مصر بعد انهزامه في معارك الشام . ولم يكن هناك أمان لجيوش العرب في فلسطين والشام طالما بقيت جيوش الروم على حدودهم الجنوبية في مصر تتجمع وتتأهب لشن هجومها المضاد لاسترداد الشام من أيدى المسلمين . وكانت مصر قوتئذ تتعمّع بقدر كبير من الغني والثراء وتمد امبراطورية الروم بحاجتها من الأقوات حتى أطلقوا عليها « محزن الغلال » ولذلك لم يكن هناك أمل في القضاء على دوله الروم إلا إذا ضر بت في مصر ليمتنع عنها مدد المال والطعام . وكانت جميع الظروف في الواقع مواتية للفتح ، فإن جيش الروم في مصر أضحى على درجة كبيرة من الضعف وخاصة من الناحية المعنوية ، فقد هزته انتصارات العرب في كبيرة من الضعف وخاصة من الناحية المعنوية ، فقد هزته انتصارات العرب في الشام ففقد أفراده عزيمتهم للقتال و إيمانهم بالنصر، وكان شعور المصريين المدائي غو الروم وحكهم بسبب ظامهم واستبدادهم أكبر ضمان للعرب بأن المصريين المدائي لم يساعدوهم فسوف لا يشتركون في مقاومة الجيش الإسلامي .

لكن عمر بن الخطاب استمع إلى هذا المشروع الضخم بحذر وتوجّس ، فقد خشى من بعثرة القوات العربية المسلحة بما يؤدى إلى إضعافها خاصة وأن أقدام الفاتحين لم تكد تستقر في العراق وولايات الشام . ولا شك أن عمر قد أدخل في تقديره ضخامة الحامية الرومية في مصر وخاصة بعد أن انضمت إليها بقايا الجيوش المنهزمة في فلسطين والشام ، في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يدبر لغزومصر حوى قوة قليلة العدد لا يمكنها وحدها القضاء على قوة الروم الضخمة واقتحام هذه الدولة المترامية الأطراف التي يبلغ تعدادها عشرة ملايين من السكان . فإذا أضفنا إلى ذلك طول خط المواصلات بين الجيش الذي سيغزو مصر و بين قاعدته الرئيسية بالمدينة المنورة أو بينه و بين القواعد العربية الأخرى في فلسطين والشام ، لأدركنا أن هذا الجيش يستهدف لخطر جسيم كلما ازداد توغله في الداخل و يتعرض في كل آن لخطر قطع خط الرجعة عليه والانعزال التام عن قواعده ومواصلاته .

ولا ريب أيضاً أن عمر قد أدخل ضمن تقديره ما هو معروف عن عمرو ابن العاص من جرأة تبلغ حد التهور وما عرف عنه من طموح شديد إلى الإمارة و إقدام على العظائم في سبيل الشرف والمجد الشخصي .

من أجل ذلك كله تردد الخليفة وساورته المخاوف من إنفاذ هذه الحملة ولكن تحت إلحاح عمرو و إغرائه وتهوين الأمر له إذ قال له: « يكفيني أربعة آلاف مقاتل» استجاب الخليفة لرأيه وأذن له بالمسير، وأنذره كتاباً آخر يأتيه منه وقال له « سيأتيك كتابي سريعاً إن شاء الله تعالى فإن أدركك كتابي آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف، و إن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامضي لوجهك واستعن بالله واستنصره»، ولا يمكن الاعتقاد أن عمر قد ترك الأمر للقرعة المجهولة تبرم فيه وتنقض حسب اتفاقها ليسلم

إليها العنان في هذا الأمر الخطير، وله كنه أراد أن يستزيد من المشاورة والتفكير وأن يشرك معه ذوى الرأى عند عودته إلى المدينة في التبعة التي هو مقدم عليها، فإذا أمر عمراً بالكف عن التقدم قبل أن يترك أرض مصر فلا ضير من كفه، وإذا جاءه الكتاب وهو في أرضها فقد امتنع الرجوع ووجب المسير، لأن الرجوع عن أرض بعد دخولها يكشف للروم ضعفاً في العرب ورهبة من العدو ويغريهم بالكرة على الشام، ويخيف أهل مصر أن يستسلموا للعرب إذا أقبلوا مرة أخرى، لأن العرب أنفسهم يقدمون على بلدهم بين الشك واليقين.

وعند ما وصل عمر إلى المدينة وعرض الأمر على كبار الصحابة وذوى الرأى رحب به بعضهم وكرهه البعض الآخر ، وخاصة عثمان بن عفان الذى قال للخليفة « إن عمراً لجرىء الجنان وفيه إقدام وحب للإمارة ، فأخشى أن يخرج في غير ثقة ولا جماعة فيعرض المسلمين للتهلكة » .

و بعد كثير من النقاش رجح الرأى القائل بعدم الغزو واننهى الرأى على إرسال كتاب إلى عمرو بأن يعود بالجيش إذا كان لا يزال بفلسطين وأن يمضى قدماً إذا كان قد هبط أرض مصر.

أما عمرو بن العاص فلم يكن قد أضاع وقته عبثاً عقب حصوله على موافقة الخليفة فقد استخلف معاوية بن أبى سفيان على حصار « قيسارية » على ساحل البحر الأبيض ، وفى أواخر عام ١٨ ه تحرك عمرو بجيشه تحت جنح الظلام مساحلا للبحر الأبيض ومرتكزاً بميسرته على الصحراء الفسيحة ومجتازاً نفس الطريق الذى سلكه من قبل كبار الفاتحين والتجار والحجاج والمهاجرون من أقدم العصور ، وهو طريق إبراهيم عليه السلام وطريق يوسف عند ما سار الم مصر زمن الفراعنة وطريق قبيز ملك الفرس حين سار لغزو مصر وكذا طريق الفاتح العظيم الإسكندر المقدوني .

وصل عمرو إلى رفح على بعد مرحلة واحدة من العريش ، وعندها جاءته رسالة الخليفة ، فراوغ عمرو رسول الخليفة ولم يتسلم منه الكتاب حتى وصل إلى منتصف المسافة بين رفح والعريش في مكان غير مختلف عليه ، فقرأ الكتاب وقال لجنده : « لم يلحقني كتاب أمير المؤمنين حتى دخلنا أرض مصر فسيروا وامضوا على بركة الله » .

### صدام فوق الرمال

سار عمرو بفرسانه مخترقاً رمال سيناء القائظة حتى وصل العريش في يوم ١٠ ذى الحجة عام ١٨ ه ففتحها دون مقاومة ، إذ كانت مجردة من الحصون وخالية من الجنود ، ولم يشتبك عمرو مع جند الروم في أى قتال حتى وصل « الفرما » وهي مدينة قديمة العهد تقع على هضبة من الأرض وذات حصون قوية وكنائس وأديرة وكانت تبعد نحو ميل ونصف من البحر ، وكان فرع من النيل اسمه الفرع وأديرة وكانت تبعد نحو ميل ونصف من البحر ، وكان فرع من النيل اسمه الفرع مفتاح مصر في ذلك الزمن فإن الروم لم يضعوا بها سوى حامية قليلة . ولا ريب مفتاح مصر في ذلك الزمن فإن الروم لم يضعوا بها سوى حامية قليلة . ولا ريب على حدود مصر الشرقية لإيقاف تقدم الجيش العربي القليل العدد و إنزال هزيمة قاسية به تجبره على العودة ، نجدهم قد تركوه يتقدم دون أى مقاومة حتى وصل قاسية به تجبره على العودة ، نجدهم قد تركوه يتقدم دون أى مقاومة حتى وصل في غزوتهم الأخيرة على مصر ولم يضعوا فيها سوى حامية قليلة العدد لم تستطع في غزوتهم الأخيرة على مصر ولم يضعوا فيها سوى حامية قليلة العدد لم تستطع تقديراً صحيحاً عقب سقوط فلسطين في أيدى العرب لتوقعوا حما أن الخطوة الثانية تقديراً صحيحاً عقب سقوط فلسطين في أيدى العرب لتوقعوا حما أن الخطوة الثانية تقديراً صحيحاً عقب سقوط فلسطين في أيدى العرب لتوقعوا حما أن الخطوة الثانية تقديراً صحيحاً عقب سقوط فلسطين في أيدى العرب لتوقعوا حما أن الخطوة الثانية تقديراً صحيحاً عقب سقوط فلسطين في أيدى العرب لتوقعوا حما أن الخطوة الثانية

للمد الإسلامي لابد أن تكون مصر، وعلى ذلك كان لابد لهم من عمل خطة للدفاع عن حدود مصر الشرقية وكان في استطاعتهم على الأقل وضع عناصر استكشافية خفيفة الحركة من الفرسان في رفح والعريش لإنذارهم بتحركات العرب بينا يضعون قواتهم الأساسية عند « الفرما » الحصينة . ولو فعلوا ذلك لاستطاعوا بسهولة إيقاف تقدم العرب وإيقاع ضربة قاصمة بجيشهم الصغير تجبره على الانسحاب أو التعرض لخطر الفناء . ولكن الروم بدلا من ذلك لجأوا إلى خطة الانكاش بقواتهم إلى وادى النيل والدلتا ، تاركين الجيش العربي يتغلغل دون مقاومة داخل البلاد حتى اقتحم عليهم حواضرهم ومدنهم الزاهرة وتمكن من الوصول إلى الأراضي الزراعية ذات المؤن والخيرات . ولم يكن وصول الجيش العربي إلى قلب وادى النيل أمراً ذا أثر يسير ، فقد كان عاملا فعالا في رفع الروح المعنوية للجيش المتحم ، خاصة وأن المصريين الذين تفيض قلوبهم حقداً الروم شجعهم وجود العرب بين ظهرانيهم في كان بعضهم عونا كبيراً لهم ، وعلى المحكس من ذلك انخفضت روح الروم المعنوية فقد وجدوا الجيش العربي وعلى العمم عضيق عليهم الخناق في كل مكان .

و بالرغم من أن العرب حاصروا « الفرما » حوالى شهرين فإن الروم لم يخركوا ساكناً طوال هذه الفترة لنجدة حاميتها أو تخليصها بل تركوها لمصيرها المحتوم حتى سقطت في يد العرب.

و باستيلاء العرب على «الفرما» صار لهم معقل حربى عظيم كان في الإمكان استخدامه كحلقة اتصال بين الجيش العربى في مصر و بين القواعد الإسلامية في الشام والحجاز علاوة على الانتفاع به لتأمين خط الرجعة للجيش المقتحم، ولذلك كان المنتظر من عمرو بن العاص الاحتفاظ بالفرما وحصونها سليمة وأن

يضع بها حامية عربية قوية . لكن عمرو بن العاص لم يفعل ذلك ، فقد قدر ما هو مقبل عليه من أخطار عند مواجهته قوات الروم المحتشدة في الداخل بما لا يمكنه من ترك أي جزء من جيشه الصغير خاصة وأن الفرما تحتاج إلى حامية كبيرة للاحتفاظ بها ، لذلك لم يجد مناصاً من دك أسوارها وحصونها وتجريدها من كل وسائل الدفاع . ولم يتبع عمرو هذه الخطة في «الفرما» فحسب ، بل كانت هذه هي خطتة التي اتبعها طوال تقدمه فقد صحت عزيمته على التقدم بجميع قواته دون ترك أي حاميات أو قوات لحراسة الأماكن المستولى عليها على طول خط القتال. ولا شك أن هذه الخطة تخالف أبسط المبادىء التكتيكية لأن الجيش العربي بهذه الطريقة أصبح مستهدفاً طوال الحملة لخطر قطع خط الرجمة عليه ، وأضحى في معزل تام عن قواعده في الحجاز والشام. ولا شك أن جانباً كبيراً من التوفيق قد حالف جيش عمرو في هذه المغامرة الحربية الفذَّة ، فإن الجيش الرومي لحسن طالع العرب قد اتبع في هذه الحرب طريقة « القنفذ » في القتال فانكمش على نفسه وقبع داخل الحصون ينتظر وصول العرب إليه دون أن يحاول الخروج من مكمنه لتوجيه أي ضربة مضادة أو لقطع خط الرجعة عليهم بل ابتعد كل الابتعاد عن أي عمل تعرضي ، ويظهر أن طول بقائه خلف الجدران قد أفقده الروح الهجومية . وقد عمد عمرو خلال التقدم إلى زيادة قوته بضم بعض قبائل البدو الضاربة في صحراء سينا ، وقد انضمت إلى جيشه طمعاً في الغنائم . ترك عمرو « الفرما » متحها إلى مدينة « مجدول » في الجنوب الغربي منها مارا في طريقه بأرض يغطيها رمل قد خالطه الصدف الأبيض وسار إلى موضع القنطرة ومنها إلى الصالحية ، ثم هبط نحو الجنوب مجتازاً وادى الطميلات على مقربة من التل الكبير الآن ومنه إلى بلبيس، وقد سلك عمرو هذا الطريق

الذي يخترق الصحراء مخالفا الطريق الذي سلمكه الأوائل من الغزاة والفاتحين، متجنبا بذلك القتال داخل الأراضي الزراعية في الدلتا والاصطدام بالموانع المائية الكثيرة التي تحتاج إلى ترتيبات خاصة لعبورها. وقد سلك بذلك نفس الخطة التي جرى عليها العرب في فتح العراق والشام، وهي الخطة التي ترمي إلى وجوب الاستفادة من الصحراء التي يحسنون فيها القتال، ويتقنون فوقها أساليب الكر والفر ويتمكنون فيها من حرية العمل والاستفادة من خفة حركتهم الرائعة التي تعتمد على إبلهم السريعة وخيولهم العربية التي لا يشق لها غبار.

وصل عرو إلى بلبيس وكان فيها «الأرطبون» الذي كان قائدا للروم في بيت المفدس، وقد تمكن عرو من هزيمته والاستيلاء على المدينة بعد شهر لم ينقطع فيه القتال. ويقال أن أرمانوسة ابنة المقوقس حاكم مصر من قبل الروم كانت بها حين فتحها المسلمون، فأرسلها عرو إلى أبيها معززة مكرمة. وأن صح هذا فقد أعطى عمرو للقبط فكرة حسنة عن حكم المسلمين وعدالتهم.

## صراع وراء الأسوار

تقدم عمرو من بلبيس واستولى على قرية «أم دنين» الواقعة على ساحل النيل، وموقعها الآن قلب القاهرة فى المسكان الذى به «حديقة الأزبكية». وكانت قرية حصينة ذات مرفأ على النيل صالح لرسو السفن أما قوة الروم الأساسية فقد تحصنت داخل «حصن بابليون» الواقع على الضفة الشرقية للنيل وكان حصنا رومانيا منيعا ذا أسوار شاهقة، وكان العرب يسمونة قصر الشمع، ويقع قرب الكنيسة المعلقة فى مصر القديمة. وكانت حامية الحصن القوية تستطيع بسهولة أن تهبط فى أى وقت لقتال العرب، ثم تعود إلى حصنها آمنة وراءأسواره

العظيمة . ولم تكن أدوات الحصار في جيش عمرو من القوة بحيث تعينه على اقتحام سريع لهذا الحصن المنيع .

أبطأ الفتح على عمرو، وازداد موقفه حرجا، فإن مضى الوقت كان في صالح الروم، فلم يمريوم إلا وهويزيد من قوة الدفاع ويضعف من قوة المسلمين، وكان الخليفة عمر قد وعده بالإمداد فأرسل عمرو إليه يستحثه على إرساله.

قدر عمرو بعد ذلك موقفه ، فوجد أنه ليس أمامه سوى اتباع أحد حلين كلاها مر المذاق . فإذا ارتد عن الحصن إلى مكان أمين في الخلف لحين وصول الإمدادات ، فإن ذلك سوف يؤدى إلى انهيار الروح المعنوية في جيشه ويطمع فيه الروم . أما إذا آثر البقاء واستمر في هذا الحصار غير المتكافىء الذي يحاصر فيه ذلك الحصن المنيع الملىء بالجند الزاخر بالمؤن ، بجيشه الصغير الضارب في العراء فيه ذلك الحصن المنيع الملىء بالجند الزاخر بالمؤن ، بجيشه الصغير الضارب في العراء الخالى من أدوات الحصار المستهدف لقذائف الروم وسهامهم ، فإن ذلك معناه ازدياد الخسائر في جيشه بدون طائل .

لم يتبع عمرو واحدا من هذين الحلين ، بل اهتدى بوحى عبقريته إلى حل فذ لا يخضع للتقديرات المنطقية ، فإن عمراً كغيره من عباقرة القواد لا يخضع فى اللحظات الفاصلة إلى ماتمليه عليه الحلول المفتوحة الواضحة ، بل يتخطى هذه الحلول التى ينتظرها العدو متبعا الحل الذى لا يخطر له على بال . وهكذاقرر عمرو أن الطريق الوحيد للخلاص من هذا المأزق هو التقدم إلى الفيوم . وكانت فكرة عمرو من التقدم إلى الفيوم أن يفر من الخسائر الفادحة التى تصيب جيشه إذا استمر على التقدم إلى الفيوم أن يفسر هذا الفرار بأنه تقاعس أو هزيمة ، وكان إقليم الفيوم المنبسط مرتعا واسعاً يستطيع فيه عمرو اشغال جيشه واحراز انتصارات سمله ترفع المنبسط مرتعا واسعاً يستطيع فيه عمرو اشغال جيشه واحراز انتصارات سمله ترفع

من روحه المعنوية ومن سمعته ، كا أن عراً ، كان لديه هدف آخر من غزوالفيوم وهو منع الروم من التفكير في سحب الحاميات الرومانية من الصعيد . وبذلك تمكن عمرو من مماطلة العدو في أنسب البقاع ، لأن الفيوم لا تبعد عن مصر سوى خمسين ميلا وهي أشبه بواحة وسط صحراء مترامية على الجانب الغربي للنيل وهي في نفس الوقت بقعة خصيبة يستطيع الجيش أن يفوز فيها بقسط وافر من المؤن والغنائم .

وهكذا استطاع عمرو بهـذا القرار الفذ أن يقلب الأوضاع وأن يحول الانسحاب المحتوم والهزيمة القاسية إلى عملية هجومية ناجحة .

لكن هذه العملية قد تبدو إذا تأملناها من ناحية أخرى أنها مجازفة غير مأمونة الجانب ، لأن عبور عمرو النيل بجيشه إلى الضفة الغربية تاركا خلفه حشود الروم في حصن بابليون أمر يثير الدهشة إذا تذكرنا وسائل العبور البدائية التي استخدمها العرب في عبور النيل ، والتي كان كافيا لفشلها أي ضغط جدى من الروم . كا أن بقاء الروم على الضفة الشرقية بقوات قوية كان كفيلا بعزل الجيش العربي في الفيوم ومنعه من العودة وتمهيد السبيل للقضاء عليه . ولكن الروم كادتهم أضاعوا هذه الفرصة الذهبية ، ولم يتعرضوا لعملية عبور العرب للنيل سواء في الذهاب أو العودة ، ويظهر أن قيادتهم الحربية لم تكن لديها أي فكرة عن المبادىء التكتيكية أو العمليات الهجومية فقد تركوا الجيش العربي يصول و يجول شرقي النيل وغر به مكتفين بالبقاء داخل الحصون .

قضى عمرو بضعة أسابيع بجوب بجيشه أنحاءالفيوم فى وجه مقاومة ضعيفة غانما فى غزوته أوفر الغنائم، ولم تكدتترامي إليه الأنباء بقرب وصول الإمدادات التي

بعث بها الخليفة حتى قفل راجعاً بجيشه وسارع بعبور النيل من موضع يقع شمال «أم دنين » واتجه صوب هليو بوليس ﴿ عين شمس » حيث علم أن المدد الذي أرسله الخليفة ينتظره بها . وكانت هذه الإمدادات أول الكتائب التي بعث بها الخليفة وقد أخذ وصولها يتوالى حتى بلغ عددها نحو ثمانية آلاف مقاتل على رأسهم الزبير بن العوام .

وفى عين شمس التى جعلها عمرو مركزاً لرئاسته أتم حشد قواته وشرع يعد العدّة للموقعة التالية. وقد آثر عمروأن يقيم معسكره فى عين شمس نظراً لصلاحيتها من الوجهة التكتيكية والإدارية فقد كانت على تبة مرتفعة يسهل الدفاع عنها ، وكان فى آبارها ماء وافر وحولها كثير من مصادر التموين .

عول عرو على تحطيم قوة الروم الأساسيه حتى يسهل عليه الاستيلاء على حصن بابليون و يمكنه بعدئذ فتح مصر بأ كملها ، ولما كان أقوى جيش لدى الروم موجوداً داخل حصن بابليون ولا سبيل للقضاء عليه داخل أسواره المنيمة لذلك عو لل عرو على استدراج جيش الروم إلى العراء حيث يسهل هزيمته . ولقد ساعد الحظ عمراً على تنفيذ خطته فقد اغتر « تيودور » قائد الروم بتفوقه العددى الساحق وأخذ في مناجزة العرب وأزمع الخروج لإجلائهم عن مواقعهم ، ثم خرج من الحصن بجيشه البالغ عشرين ألفاً لملاقاة العرب وجها لوجه في صحراء عين شمس الفسيحة . ولم يكن هناك شك في نتيجة هذه الموقعة غير المتكافئة التي دارت يين جيش لا يعرف عن الحرب سوى الدفاع خلف الأسوار والجدران ففقد دارت يين جيش لا يعرف عن الحرب سوى الدفاع خلف الأسوار والجدران ففقد بذلك كل روح هجومية ، و بين مغاوير صناديد لا يعرفون سوى الكر والفر والاندفاع بجيادهم التي تسابق الربح فوق رمال الصحراء المترامية الأطراف . وزيادة على هذا التفوق من ناحية الاستعداد المادى فقد دبر عرو خطة ما كرة وزيادة على هذا التفوق من ناحية الاستعداد المادى فقد دبر عرو خطة ما كرة

للايقاع بالروم ، فاستعد لهم بقلب جيشه وأقام من جناحيه كمينا عند الجبل الذي يلي المكان المعروف « بالعباسية » وكمينا آخر عند « أم دنين » حيث قامت الأزبكية الحديثة. وقد نفذت هذه الخطة تحت جنح الظلام، وما أن لاح الفجر حتى خرج الروم من بين البساتين والأديرة التي كانت إلى الشمال الشرقي من الحصن وانتشروا في السهل ، وسار عمرو بقوته نحوهم ثم اشتبك الجيشان اشتباكا حامياً والروم يحسبون أنهم يواجهون الجيش العربي بأ كملهو يستنفذون الجهد أجمع في الغلبة عليه ، فماراعهم إلا بإحدى الكتيبتين تنقض من ناحية التل انقضاض الصاعقة على مؤخرة جيش الروم ، فاختل نظامهم وسادت فيهم الفوضي ، فمال جيشهم إلى التقهقر إلى الغرب نحو « أم دنين » فخرجت إليهم الكتيبة الثانية ووجدوا أنفسهم محاصرين بثلاثة جيوش فانقلبت هزيمتهم إلى كارثة ماحقة حتى لم يبق منهم سوى عدد ضئيل فر عائداً إلى حصن بابليون . وعلى أثر هذا النصر تمكن العرب من إعادة فتح « أم دنين » ونقلوا معسكرهم من عين شمس إلى الناحية الشمالية والناحية الشرقية من الحصن وسط الحدائق الغناء والكنائس في المنطقة التي عرفت فيما بعد باسم « الفسطاط » وأصبح عمرو بن العاص سيد الموقف بلا نزاع .

### مقوط مصى بابليون

أطبق عمرو بجيشه على حصن بابليون وكان حصنا منيعا ذا أبراج شاهقة ترتفع أسواره نحو ستين قدما و يبلغ سمكها نحو ثمانية عشر قدما ، وكان محيط أسواره على شكل مر بع غير منتظم و يتخللها عدة أبراج بارزة في الجهة الجنو بية والشرقية أما الجهة الغر بية فكانت قائمة على نهر النيل و يتخللها باب من حديد ترسو

عنده السفن الرومية ويهبط منه درج إلى مياه النهر . وإلى الغرب من الحصن كانت تقع جزيرة الروضة في وسط النيل وكانت ذات حصون قوية تتحكم في النهر وتزيد من مناعة الحصن وكان يصلها بالحصن جسر من السفن . وكان يحيط بالحصن خندق عليه قنطرة متحركة لايستطاع فتحها أوتحريكها إلامن داخله و إذا فاض النيل ارتفع الماء وامتلأ الخندق الذي يحيط بالحصن من كل جانب . وكان للحصن مقدرة داخلية على كفاية حاميتة من ناحية التموين إذ كان في داخله وكان للحصن منها حماته كاكانت المزارع والحدائق الممتدة من حوله تمد حاميته بمختلف أ واع التعيينات .

وقد صادف وقت حصار عمرو للحصن حلول الفيضان فارتفعت مياه الخندق وتحول الحصن إلى جزيرة منيعة في وسط الماء.

وضع عمرو جنوده حول الخندق ووضع عليه المنجنيق وهوأعظم آلات الحصن وقتئذ، لكن مجانيق الروم كانت أشد تأثيراً مما كان يرميه المسلمون إلى الحصن من حجارة وسهام، وكانت حامية الحصن الكبيرة تقاتل باستاتة إذ كانت مهددة بالفناء في حالة اقتحام العرب أبواب الحصن . و بالرغم من تضعضع روح الجنود المعنوية إلا أن مناعة الحصن ووفرة مابداخله من أسلحة وتعيينات شجعتهم على احتال وطأة الحصار خاصة وأن ارتفاع مياه الفيضان أرغم العرب على الوقوف بقوتهم جامدين أمام الخندق الذي غدا مانعاً يتعذر عليهم اجتيازه، وكان المقوقس بالحصن منذ ابتداء الحصار وكان على رأس حامية الحصن قائد رومي أطلق عليه العرب إسم الأعيرج.

وقد أدى تصميم العرب واستماتتهم وصبرهم فى القتال إلى خور فى عزيمة الروم داخل الحصن واختلاف فى رأيهم فما مضى شهر من الحصار حتى أيقن بعض الروم

وعلى رأسهم المقوقس أن العرب سوف يقتحمون الحصن عما قريب فدلف سراً ومعه بعض خاصته نحت ستار الليل وخرجوا من الباب الحديدى المفضى إلى النيل واستقلوا السفن حيث عبروا إلى جزيرة الروضة ، ولما بلغها المقوقس عزم على مفاوضة العرب لعقد الصلح فبعث برسالة مع بعض رجاله إلى عمرو بن العاص يقول فيها «قد جئتم أرضنا وطال مقامكم فيها وأنتم عصبة يسيرة وأخشى أن تغشاكم الروم فتندموا ، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله أن يأتى الأمر بيئنا على مانحب وتحبون » . وقد أتت رسل المقوقس بهذا الكتاب إلى عمرو فأبقاهم في معسكره يومين حتى خاف عليهم المقوقس وكان برمي من بقائهم أن يريهم حال المسلمين ، وقد عاد الرسل إلى المقوقس برد عمرو الذي يقول فيه « ليس بيني وبينكم الإ إحدى ثلاث خصال ، إما دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لهم مالنا. وإما أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون و إما جاهدناكم بالصبر والقتال ويم يحكم تله بيننا و بينكم وهو خير الحاكمين » .

ولماعاد الرسول إلى المقوقس سألهم عن حال المسلمين فأجابوا « رأينا قوماً للوت أحب إليهم من الحياة والتواضع أحب إليهم من الرفعة . ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة . و إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كأنه واحد منهم . ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد . و إذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحد . يغسلون أطرافهم بالماء و يخشعون في صلاتهم » .

وأرهب المقوقس هذا الوصف فطلب إلى المسلمين أن يرسلوا إليه رسلا للمفاوضة فبعث عرو عشرة رجال منهم عبادة بن الصامت وكان أسود اللون هائل المنظر وأمره أن يكون متكلم القوم.

ركب رسل العرب السفن إلى الروضة ولمادخل عبادة على المقوقس هابه وقال

« نحوا عنى ذلك الأسود وقدموا غيره يكلمنى » فرد باقى إخوانه « إن هذا الأسود أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدّم علينا و إنما نرجع جميعاً إلى قوله ورأيه ، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله ».

دارت بعد منذ المحادثات بين الطرفين وسلك المقوقس طريق الإرهاب المصوغ في قالب النصيحة وألح على عبادة وأصحابه أن يجيبوه إلى خصلة غير الخصال الثلاث التي يطلبونها فرفع عبادة يديه وقال: « لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء مالكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم ».

انصرف عبادة وأصحابه دون الوصول إلى نتيجة مع المقوقس رغم أنه كان يميل فى قرارة نفسه للإذعان لشروطهم ، ولما بلغ المقاتلون بالحصن نبأ مفاوضات الصلح اشتدت ثورتهم على المقوقس وصموا على القتال وخرجوا من الحصن فجأة ليباغتوا العرب ، ولكن هؤلاء سرعان ما تنبهوا لهم وأسرعوا إلى سلاحهم وأرغموهم على التراجع إلى الحصن بعد أن قتلوا منهم عدداً كبيراً.

• ضعفت نفوس الروم على أثر هذه الهزيمة فخضه والرأى المقوقس فى قبول دفع الجزيه والإذعان للعرب ، وتصالح عمرو والمقوقس على أساس أن يفرض على جميع أهل مصر دينارين وعلى أن لهم أرضهم وأموالهم وكنائسهم وصُلُبهم و برهم و بحرهم وألا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة .

وقد علق نفاذ هذا الصلح على موافقة الإمبراطور هرقل فركب المقوقس النهر إلى الإسكندرية وأرسل منها شروط الصلح إلى الإمبراطور بالقسطنطينية.

وقد اتفق الروم والعرب على أن تبقى الجيوش فى أما كنها إلى أن يصل رد هرقل، و بذلك ظل الروم داخل الحصن والعرب من حولهم منتظرين وصول الرد من هرقل.

وما كادكتاب المقوقس الذى يحوى شروط الصلح يصل إلى هرقل حتى ثار غاضباً و بعث يستدعى المقوقس إليه ، وما كاد يراه حتى و بخه واتهمه بالخيانة ونفاه من البلاد ، ثم أمر قادة الروم فى مصر بنبذ الصلح واستئناف القتال .

وكان النيل قد بدأ وقتئذ يهبط سريعاً ، وهبطت بهبوطه مياه الخندق ، وكلا هبطت خيبت معها آمال حامية الحصن الذين لم ترد إليهم من الأنباء ما يخفف عنهم ما كانوا فيه من ضيق وعناء ، إلا أنهم تحملوا مشاق الحصار طو يلا وثابروا على الدفاع بصبر وجلد .

وقد طالت مدة الحصار بسبب عدم إلمام العرب بفنونه ، لذلك كان أثر حصارهم في الحصن ضئيلا بطيئًا وخاصة لأنه كان ضعيفًا من جانب النهر.

ولما مضى الشتاء قل خروج الروم من الحصن لقتال المسامين . في حين اشتدت هجمات المسامين على الحصن ، وخارت عزيمة الروم لشدة وطأة الحراسة والقتال عليهم وضعفت قواهم عن الدفاع ، ثم لم يلبث المرض أن فشا في حامية الحصن حتى هلك به خلق كثير ، وقد ظل حراسهم فوق الأسوار ينتظرون المدد عبثاً ، و يتطلعون من وراء الجدران إلى ما حولهم من أبراج الكنائس وقباب الأديرة البيضاء التي تملأ الآفاق حول الحصن علم يجدون أثراً يلوح من رماح الروم ودروعهم فما وجدوا لها أثراً .

وفى أواخر عام ٢٠ ه سمعت حامية الحصن تكبيراً عالياً فى معسكر المسلمين فلما استطلعوا الأمر عرفوا أن هرقل إمبراطور الروم قد مات ، فخارت عند ذلك قوى الروم ، وأيقنوا من قرب النهاية .

تحقّز العرب لاقتحام الحصن وقرر أحد صناديدهم وهو « الزبير بن العوام » أن يهب نفسه لله فوضع سلماً على سور الحصن تحت جنح الظلام ، ثم صعد



وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعاً ، فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبّر ومعه السيف فتقاطر الجند على السلم حتى نهاهم عمرو خوفاً من أن ينكسر . كبّر الزبير فكبر معه الجنود من خارج الحصن وأمطروا الأسوار وابلا من السهام ، فلم يشك أهل الحصن في أن العرب قد اقتحموا الحصن فهر بوا ، وعمد الزبير وأصحابه إلى الباب ففتحوه ، واقتحم المسلمون الحصن وفرت الحامية إلى جزيرة الروضة في مراكب قد أعدوها لذلك .

وهكذا سقط الحصن الأشم في يد العرب بعد حصار طويل دام قرابة سبعة أشهر . وقد بدأ هجوم العرب الأخير على الحصن في يوم الجمعة السابق لعيد الفصح ، وكان يوم الاثنين الموافق عيد الفصح هو آخر أيام الروم في الحصن ، وارتفع في هذا اليوم التاريخي العلم الإسلامي يرفرف فوق أبراج الحصن الجبار ، وانبعث التكبير داخل الأبراج وفوق الأسوار ، إيذاناً بالنصر وحمداً للواحد القهار.

# فنح الاسكندرية

عقب سقوط حصن بابليون أمر عمرو بإقامة جسر السفن الذي كان يصل بين الحصن والروضة و بين الروضة والجيزة فوصل بذلك بين شاطئي النيل، وبعد أن رمم أسوار الحصن ترك به حامية من المسلمين بقيادة خارجة ابن حذافة السهمي .

 اصطدم عمرو بالروم أول مرة فى تقدمه الجديد عند مدينة طرنوط (١) فتمكن من دحر قوتهم بعد قتال قصير ، ولما وصل إلى مدينة نقيوس (٣) الواقعة على الشاطىء الشرقى لم يستطع أن يتجاهل حصنها المنيع حتى لا يصبح شوكة حادة فى جنب قوته فعزم على عبور النهر واقتحامه . وما كاد قائد الحصن يكتشف وصول العرب حتى ترك جيشه واستقل إحدى السفن هار با إلى الإسكندرية ، فدب الذعر إلى أفئدة جنوده وأسرعوا يخوضون الماء ليدركوا سفنهم و يركنوا بدورهم إلى الفرار ، لكن عدوى الخوف سبقتهم إلى بحارة السفن فتركوهم فى الماء بدورهم إلى الشمال . وما كاد العرب يعبرون حتى أحدقوا بجنود الروم وهم فى الماء بغير سلاح فقتاوهم عن آخرهم ثم دخلوا نقيوس دون أى مقاومة .

سارع عمرو بإرسال قوة خفيفة الحركة من الفرسان بقيادة شريك بن سمى لمطاردة قوات الروم المنسحبة أمام جيشه، ولما اكتشف الروم قلة قوته ارتدوا إليه فاعتصم بمرتفع من الأرض ولم يلبث الروم حتى أحاطوا به من كل جانب.

بادر شريك إلى طلب النجدة وانفلت أحد فرسانه من بين صفوف الروم ووصل إلى نقيوس حيث أبلغ الموقف إلى عمرو بن العاص ، وما كاد عمرو يرسل المدد حتى فر الروم قبل وصوله وعرفت الأرض التى دار القتال حولها منذ ذلك الحين باسم كوم شريك.

واصل عمرو بعد تُذ التقدم بقواته في وجه جيش تيودور الذي أخذ في التراجع

<sup>(</sup>١) تقع على الشاطىء الغربى لفرع رشيدعلى مقربة من كفر داود بجهة الخطاطبة . (٢) تقع على النيل إلى الشمال من طرنوط بمديرية البحيرة بجهة النخيلة مركز كوم حمادة .

نحو الإسكندرية وعند سِلطيس (١) التقى بالروم في معركة شديدة انتهت باندحارهم وانسحابهم شمالا إلى حصن «كريون» الذي يقع على بعد عشرين ميلا.

وكانت مدينة كريون آخر سلسلة من الحصون بين حصن بابليون والإسكندرية وقد عوّل تيودور أن يقف فيها وقفته الأخيرة فأخذت الإمدادات تتوالى عليه من كافة المدن المجاورة .

نشب القتال بين الفريقين بشدة وعنف بضعة عشريوماً وارتطمت هجات العرب المتتابعة على أسوار الحصن بمقاومة صلبة العود شديدة البأس حتى دخل الروع إلى نفوس المسلمين وصلى عمرو بجنده صلاة الخوف ، غير أن العرب لم يلبثوا في نهاية الأمر حتى شنوا هجمة مستبسلة اقتحموا بها أسوار الحصن ، فانسحب الروم مسرعين أمام الإسكندرية وبذا انفتح الطريق إليها أمام الجيش العربي .

وصل أبطال العرب أمام الإسكندرية ، مدينة الجمال والعلم ومستقر الحكمة والفن ، ووقف فرسان البادية على متون خيولهم الضامرة مبهورين أمام أسوارها السامقة ، يتأملون منظر المدينة الرائع ويحدقون في دهشة إلى مبانيها الشامخة وكنائسها الضخمة ومسلاتها الشاء ، وامتد بصرهم في إعجاب إلى معبد السرابيوم الحالد وقد قام إلى جواره عمود دقلد يانوس العظيم ، وهبطت أنظار الغزاة إلى أسفل المدينة فطالعهم البحر الأبيض بأمواجه الدافقة وقد امتد شاطئه الساحر يضم عروس مدائنه ودرة ثغوره .

وكانت الإسكندرية في ذلك العصر قصبة الديار المصرية وثانية حواضر الامبراطورية الرؤمانية الشرقية « بعد القسطنطينية » وأولمدينة تجارية في العالم

<sup>(</sup>١) تقع على بعد ستة أميال جنوبى دمنهور .

وكانت شديدة المناعة إذ كان البحر يحميها من الشمال و بحيرة مريوط تحميها من الجنوب وترعة الثعبان تدور حولها من الغرب وكانت الحصون الشامخة والأبراج الشمّاء تحيط بها من كل جانب.

وقد حاول عمرو في غمرة حماسه أن يشن هجوماً عاجلا على المدينة عقب وصوله إليها ولكنه لم يلبث أن دفع ثمناً فادحاً لاندفاعه فقد صبّت مجانيق الروم من فوق الأسوار وابلا من أحجارها الضخمة ففتكت بكثير من جنوده وأرغمت قواته على الارتداد إلى ما وراء مرماها .

ضرب عمرو معسكره شرق المدينة ومضى يتطلع كاسفاً إلى الأسوار المنيعة التى تحطّمت عليها آماله ، وقد زاد يقينه بعجز قواته عن اقتحام سريع للمدينة فقد كان الطريق البحرى بينها و بين دولة الروم مفتوحا تصل إليها عن طريقه النجدات والإمداد ، وكانت حاميتها لا تقل عن خمسين ألف جندى مزودين بأعظم المُدد وأوفر المؤن في الوقت الذي لم تكن فيه قواته تتجاوز إثني عشراً لف جندى . وقد أدخل عمرو في حسابه عدم إلمام قواته بفنون الحصار وعدم تزودها بأسلحة الحصار الثقيلة اللازمة لدك مثل هذه القلاع التي تفوق الرواسي .

قدّر عمرو موقفه فأدرك أن بقاءه بقواته جامداً أمام أسوار المدينة يخالف مبدأ الإدخار في القوى ، علاوة على ما له من أثر في دفع العجز والسأم إلى نفوس الجنود مما يزعزع من روحهم المعنوية ، ولذا ترك قوة كافية أمام المدينة لتثبيت حاميتها الضخمة بينا وجه بعض كتائبه إلى مختلف مدن الدلتا لتطهيرها من قوات الروم .

وقد حدثت خلال الحصار فتنة داخلية بالاسكندرية لم يتمكن تيودور من إخمادها إلا بعد مشقة وعناء ، ثم لم يلبث أهل المدينة حتى فوجئوا بعودة المقوقس من منفاه وتوليته زمام الأمور مرة أخرى . استمر حصار العرب للمدينة أكثر من أربعة أشهر مما أقلق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكتب إلى عمرو بن العاص «أما بعد ، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر . إنكم تقاتلونهم منذ سنتين . وما ذلك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم . وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوماً إلا بصدق نيتهم ، وقد كنت وجهت إليك أربعة نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل على ما كنت أعرف إلا أن يكونوا غيرهم ما غير غيرهم . فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية وقدم أولئك فاخر بعة في صدور الناس ، ومر الناس جميعاً أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد . وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة وليعج الناس إلى الله وهم يسألونه النصر على عدوهم » .

جمع عمرو جنوده وقرأ عليهم كتاب الخليفة فاشتعلت عزائمهم واشتدت حاستهم . وفي يوم الجمعة أول محرم عام ٢١ ه شن العرب هجمة صادقة تهاوت تحت وطأتها أسوار المدينة فنفذوا منها وانطلقوا على صهوات خيولهم المندفعة يجو بون شوارع المدينة العظيمة التي ملكت روعتها مشاعرهم واستحوذت فخامتها على ألبابهم . وعلى أثر دخولهم المدينة أرسل عمرو إلى الخليفة يزف إليه نبأ الفتح قائلا « لقد فتح الله علينا مدينة من صقاتها أن بها أر بعة آلاف قصر وأر بعة آلاف حمام وأر بعيائة ملهي و إثني عشر ألف بائع للخضر وأر بعين ألفاً من اليهود أهل الذمة » .

تولى العرب بعدئذ مقاليد الأمور في الاسكندرية ، وبدأت مفاوضات بين عمرو والمقوقس لتنظيم جلاء قوات الروم التي لا زالت في المدينة و بعض المدن

المصرية ، و بعد زمن وجيز تجمعت بعض سفن النقل في الميناء ، وأقلعت إلى البحر حاملة بقايا حاميات الروم عائدة بهم إلى بلادهم .

على أن الروم ظلوا بعد جلائهم عن الاسكندرية وسقوطها في يد العرب يتطلّعون إلى مصر حيث كان قوم من المصريين ما زالوا يتوقون لعودتهم فكتبوا إلى قسطنطين بن هرقل يوضحون له ما هم فيه من مذلة وما أرغموا عليه من أداء الجزية ويذكرون له كذلك قلة حامية الإسكندرية من العرب بعث قسطنطين جيشاً كبيراً تحت قيادة «مانويل» فقضى على حامية العرب بالاسكندرية وزحف إلى نقيوس، فسار إليه عرو واشتبك مع الروم في قتال عرير فولوا منهزمين إلى الاسكندرية فتبعهم إليها وأعمل السيف فيهم واسترد الإسكندرية . وقتل مانويل في هذه الواقعة ، وهدم عمرو سور الاسكندرية وكان قد حلف ليهدمنة لو قيض له النصر .

#### الخائمة

بسقوط الإسكندرية دانت مصر بأسرها لحكم العرب، وبدأ أبناء الفراعنة وأحفاد كهنة طيبة ومنفيس يدخلون في دين الله أفواجاً، ولم يطبع العرب مصر بطابعهم الديني فحسب بل سرعان ما نسى المصريون لغة أجدادهم وأضحت الضاد لغتهم التي ملكوا زمامها وتفقهوا في آدابها.

وهكذا ارتبط العرب والمصريون بوثاق لا ينفصم عراه ، وامتزجت الدماء العربية والمصرية امتزاجا كان ثماره مصر العربية الإسلامية التي ظلّت على مر العصور حصناً للدين وساعدا من أقوى السواعد التي ذادت عن كيان الاسلام وحملت مشعل الحضارة الاسلامية حتى وقتنا الحاضر.

وعلى ذلك كان من حق العرب أن يتيهوا فخاراً بفتح مصر ، وأن يرسل عمرو بن العاص « والى مصر » إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يصف له هذه البلاد الزاهرة والجنة الناضرة قائلا:

« مصرتر بة غبراء ، وشجرة خضراء ، طولها شهر ، وعرضها عشر ، يكتنفها جبل أغبر ، ورمل أعفر ، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات ، مبارك الروحات ، يجرى بالزيادة والنقصان ، جرى الشمس والقمر ، له أوان تظهر به عيون الأرض وينابيعها ، حتى إذا عج بجاجه ، وتعظمت أمواجه ، لم يكن وصول بعض القرى إلى بعض إلا فى خفاف القوارب ، وصغار المراكب ، فإذا تكامل فى زيادته نكص على عقبه كأول ما بدأ فى شدته وطما فى حدته ، فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون أوديته وروابيه يبذرون الحب و يرجون الثمار من الرب ، حتى إذا أشرق وأشرف ، سقاه من فوقه الندى ، وغذاه من تحته الثرى ، فعند ذلك يدر حلابه و يغنى ذبابه ، فبينها هى يا أمير المؤمنين ورقة بيضاء إذا هى عنبرة سوداء ، وإذا هى ز برجدة خضراء ، فتعالى الله الفعال لما يشاء » .









# فتح المغرب

نفر ف

كانت أفريقيّة (١) قبل الفتح الإسلامي إحدى الولايات الخاضعة للدولة الرومانية الشرقية. وكان سكانها من البربر ينقسمون إلى طائفتين وها طائفة البربر الحضر الذين يسكنون النواحي الخصبة والسفوح المزروعة في الشال ، وطائفة البربر الرحل الذين يقطنون الصحاري والواحات في الجنوب وكان هؤلاء البربر يدينون بالوثنية وقد استطاع الروم حمل بعضهم على اعتناق المسيحية كاكانت بعض قبائلهم في الغرب تدين باليهودية .

وكانت الدولة الحاكمة لاتنظر إلى هـذه الولاية إلا كمورد للكسب ولذا أضحت الضرائب هي الغاية الوحيدة التي ترمى إليها الحكومة ، وكان ذلك بلا ريب عبئًا ثقيلا على دولة فقيرة كأفريقية .

وكانت الحكومة تلجأ إلى القسوة والعنف للحصول على المال فاشتطّت مع رعاياها من البر براشتطاطاً بالغا فاضطرأ كثرهم إلى هجر مزارعهم ومتاجرهم والفرار إلى الداخل لاحتراف اللصوصية وقطع الطرق. وقد اضطرت الحكومة دفعاً

<sup>(</sup>١) اصطلح المؤرخون القدماء على إطلاق اسم أفريقية على البلاد الممتدة من برقه شرقا إلى طنحة غربا .

لغارات البربر ووقاية للبلاد من شر أى غزو خارجى إلى إقامة سلسلة قوية من خطوط الدفاع حتى غدت أفريقية شبكة متداخلة من الحصون والقلاع.

غير أن هذا النظام الدفاعي لم يكن مجديا فقد أقيمت هذه الحصون على وجه السرعة كما أن موارد الدولة الضئيلة لم تكن تسمح بمداومة العناية بها و بحاميتها مما شجع الثائرين من البرير على شن هجماتهم عليها. وقد زاد انصرام العهد من ضعف الدولة وانحلالها حتى استولى البرير في المناطق الداخلية على كثير من حصون الدفاع. ومنذ القرن السابع الميلادي تقلّص نفوذ الروم إلى الساحل وأصبح واجب الدفاع عن داخل البلاد منوطاً بالأهالي أنفسهم، وعندما طرق العرب أبواب أفريقية كان ضعف الروم قد بلغ قدراً اضطرت قواتهم إزاءه ، إلى التراجع إلى الداخل والاحتماء بالبرير لصدّ سيل العرب الجارف.

# برقة يغمرها الإسلام

لم تكد موجة الفتح الإسلامي تغمر مصر و ينحسر ظل الروم عن أراضيها حتى اتجهت أنظار العرب الطامحة نحو الغرب، إلى حيث الولايات الأفريقية الشاسعة التي لازالت تحت سيطرة الروم. وقد عوّل العرب على اتخاذ مصر قاعدة حربية يثبون منها إلى أفريقية إتماماً لسلسلة فتوحاتهم المظفّره ولطرد الروم نهائياً من أفريقية منعاً لأى تهديد ضد مصر أو الشام.

وكانت برقة بحكم متاخمها لمصر و بالنسبة للعلاقات الوثيقة التي تربطهما هي أولى الولايات الأفريقية التي وطئنها أقدام الغزاة . فما حل عام ٣٢ ه حتى ترك عمرو بن العاص وادى النيل وراءه وانطلق على رأس حملة من الفرسان طوت صحراء برقة في سرعة خاطفة . ولم يكن هذا الغزو غير نزهة حربية لفرسان

العرب فلم تصادفهم أى مقاومة من الروم فى الوقت الذى قابلهم فيه البربر بحفاوة وترحيب مما حمل العرب على مصالحتهم على الجزية .

انتهى عرو من برقة دون جهد أو عناء وبدأت أطاعه التي لاتقف عند مد تسبقه إلى طرابلس وكان أمامه طريقان للوصول إلى غرضه: الطريق الساحلي الذي يمر بالمدائن الساحلية الهامة وينتهى إلى طرابلس ، والطريق الذي يمر بالواحات والآبار وينتهى إلى فرّان .

وازن عمرو بين الطريقين كى ينتخب أصلحهما لتقدمه ، ولم يكن الاختيار سهلاً فلو أنه اتبع الطريق الساحلي وهوأقصرها وأسرعهما في الوصول إلى الغرض الهائى «طرابلس» لتعرّض الجنب الأيسر لقواته طوال فترة التقدم لهجمات القبائل البربرية القوية الشكيمة الضاربة في الواحات الداخلية ، أما لو اتبع الطريق الداخلي الذي يخترق للصحراء فعلاوة على ما ستعانيه قواته من صعو بات التموين ووعورة الطريق ومقاومة البربر العنيفة ، فإن قوات الروم المحتشدة عند الساحل لابد أن تهدد قواته الزاحفة بخطر الطويق .

اهتدى عمرو بوحى عبقريته الفذّة إلى أصوب الحلول فقرر التقدم على الطريقين معا بأن جعل محور تقدمه على الطريق الساحلي بينما أرسل قوة خفيفة الحركة على الطريق الداخلي لوقاية جنبه الأيسر خلال التقدم.

تقدم عمروحتى أشرف على طرابلس فضرب حولها الحصار لمدة شهر وكانت المدينة مكشوفة السور من جانب البحر فلما جاء الجزر وانحسر الماء عن الشاطىء اقتحم العرب الطريق بين البحر والمدينة ثم كبروا تكبيرهم وما أفاق الروم من الدهشة إلا وسيوف المسلمين تعلو رؤوسهم فركنوا إلى الفرار وتمكن بعضهم من الوصول إلى قطع أسطولهم التي كانت ترسو في الميناء.

ولم يكد العرب يقتحمون طرابلس حتى أرسل عمرو بن العاص قوة خفيفة الحركة من فرسانه إلى « صبرة » فتمكنت من مداهمتها عند الفجر قبل أن يبلغها نبأ سقوط طرابلس ونفذت إلى داخل المدينة من أبوابها المفتوحة .

لم يتورط عرو في التقدم غربا إلى أبعد مما وصلته قواته فهو كقائد محتك يعرف جيداً متى يندفع بقوته ومتى ينبغى له التوقف وقد قدّر أن مواصلة التقدم بعد الاستيلاء على صبرة مجازفة غير مأمونة العواقب ، فلا زال كثير من المدن الكبرة تعترض طريق تقدمه غربا كما أن عيونه وأرصاده أنبأته بتجمعات الروم القوية في الغرب والتي في قدرتها إنزال ضربة قاسية بقوته الصغيرة. لهذه الأسباب عول عرو على طلب الإذن من الخليفة عربن الخطاب قبل الاستمرار في الفتح فبعث إليه برسالته « إن الله قد فتح علينا طرابلس وليس بينها و بين أفريقية إلا قبو من ذلك أن يحصل مبدئياً على موافقة الخليفة كي يستطيع بعدئذ طلب المدد الذي يتمكن به من استئناف التقدم .

غير أن الخليفة عمر لم يوافق على تقدم المسلمين إلى أبعد مما وصلوا إليه فكتب إلى عمرو « لا ، إنها ليسنت بأفريقية ولكنها المفرقة، غادرة مغدور بها ، لا يغزوها أحد ما بقيت » .

وعلى أثر وصول رسالة الخليفة كفت عمرو آسفاً عن التطلع إلى أفريقية التي كان يرغب في أن يضيف بها مجداً جديداً إلى قائمة فتوحاته المظفّرة، وقر رالعودة إلى مصر بعد أن ولى مكانه أحد أقار به الشبان وهو عقبة بن نافع . وعلى أثر عودة عمرو انحسر نفوذ العرب عن طرابلس فإن عقبة بن نافع لم يستطع توطيد

سيطرة العرب بها وهكذا انسحب العرب إلى برقة التي أضحت منذ ذلك الحين قاعدتهم المتقدمة في غزو المغرب.

### معركة سيطو:

فى عام ٢٥ ه عن الخليفة عثمان بن عفان عمرو بن العاص من ولاية مصر ووتى مكانه عبد الله بن سعد بن أبى سرح أخاه فى الرضاعة ، ونظراً لأن الأراضى المفتوحة فى أفريقية كانت تعد فى ذلك الوقت جزءاً ملحقاً بولاية مصر لذلك أرسل الوالى الجديد إلى الخليفة عثمان يستأذنه فى غزو أفريقية . تردّد عثمان فى بادىء الأمر فى إعطاء الإذن وأخذ يستشير الصحابة و بعد كثير من المداولات استقر رأيه على الغزو فكتب إلى عبد الله بن أبى سرح يأمره بغزو أفريقية .

ولقد اهتم الخليفة بإعداد هذه الحملة اهتماما بالغاً ونشر دعوته بين الناس للتطوع ، فلبي دعوته الكثيرون من مختلف البقاع واشترك في الحملة معظم القبائل الكبيرة وكبار الصحابة وأولادهم . ولم يدخر عثمان وسعاً في معاونة الحملة فأعانها بألف بعير من ماله وفتح خزانة السلاح وفرقها على الجنود ، ولما اكتملت عدة الجيش خطب الخليفة فيهم ورغبا لهم في الجهاد وتحرك الجيش بعدئذ في طريقه إلى مصر . ولم يكد هذا المدد يصل إلى عبد الله بن سعد في مصر حتى ضم إليه كافة ما لديه من قوات فصارت عدة جيشه نحو عشرين ألفاً ، وقد مضى بهم إلى برقة في عام ٢٧ ه حيث انضم إليه عقبة بن نافع على رأس حامية برقة .

فكر ابن أبى سرح فى الخطة التى يتبعها فى الغزو وجالت فى مخيلتة مدائن الروم الحصينة ومعاقلهم القوية التى تعترض طريق تقدمه إلى غرضه والتى يحتاج كل منها إلى حصار طويل يضيع فيه الكثير من الوقت والعتاد و يسقط فيه خيرة

المقاتلين ، ولذا صمم على اتباع خطة جريئة وهى التقدم من أقصر طريق إلى العاصمة « قرطاجيّة » متجاهلا كافة المدن والحصون التى تعترض طريقة مقدّراً أن سقوط العاصمة لا يلبث أن يؤدى إلى تقويض نفوذ الروم وسقوط المدن والقلاع دون مقاومة .

وكانت أفريقية وقتئذ تحت حكم جر يجوريوس أو جرجير كا يسميه العرب وماكاد يسمع باقتراب العرب حتى خرج إليهم في مائة وعشرين ألفاً من خيرة مقاتليه.

تقدم ابن أبى سرح بقواته متبعاً طريق الساحل دون مقاومة حتى وصل إلى طرابلس فوجد أهلها قد تحصنوا خلف أسوارها وعقدوا العزم على القتال فحاصرها أياماً ثم تركها حتى لا يطول به الوقت ، ولما اعترضت «قابس» طريق تقدمه تركها هى الأخرى حتى لا ينحرف عن غرضة الذى صمم عليه وهو الاستيلاء على «قرطاجنة» في أسرع وقت. وقد بث العرب سراياهم في مختلف الأنحاء للحصول على التعيينات حتى لا تسبب الصعوبات الإدارية تأخير تقدم الجيش ، وقد اطرد تقدم حتى تمكنوا من الوصول إلى سهل تونس .

ارتكب جرجير خطئًا حربياجسيا بتركه العرب يتقدمون دون أى مقاومة، وبالرغم من أن الموقف الحربي كان يملى عليه الوقوف بقوته عند قابس لسد الطريق الضيق الذي يؤدي من طرابلس إلى أفريقية \_ بين قابس وشط الجريد\_في وجه العرب وكان في إمكانه وقتئذ أن يلحق بهم ضربة ساحقة تجبرهم على الانسحاب، إلا أنه فضّل الانتظار بقواته في الخلف عند حصن «عقوبة» على بضعة أميال من سُبَيْطِلة .

وصل العرب إلى « قمونية » وسرعان ما التقوا بالروم ، ولم ينشب القتال في بادىء الأمر بين الجيشين المتقاتلين بل بدأت بينهما المفاوضات وأرسل ابن أبي سرح

إلى جرجير يدعوه إلى الإسلام أو الجزية فتكبر عن قبول أحدها . ولم تكد المفاوضات تتوقف حتى دار القتال بين الفريقين ، ولكنه كان ضر با عجيباً من القتال فترت فيه الحماسة وضعفت فيه الهمة وانتهج الجيشان فيه منهجاً يدعو إلى الدهشة فقد كان الصدام بينهما يتوقف كل يوم عند الظهيرة وتعود بعده كلطائفة إلى معسكرها وتضع الحرب أوزارها .

ولما طالت مدة القتال وانقطعت أخبار الحملة عن مقر الخلافة في المدينة دب القلق إلى الخليفة عثمان فأرسل أحد صناديد الإسلام وهو عبد الله بن الزبير إلى أفريقية على رأس ثلة من الفرسان ليعود له بأخبار الغزاة الذين احتجبت أخبارهم خلف ستار الصحراء الغامضة .

ولقد أحدث ابن الزبير رغم قوته القليلة ، تأثيراً فقالا على الموقف بمجرد ظهوره على مسرح العمليات في « قمونية » ، ويبدو أن غمار اليأس كان قد خيم على الجيشين المتقاتلين فما كاد المسلمون يرون ابن الزبير حتى هللوا وكبروا إلى درجة دب معها الرعب في قلوب الروم وظنوا أن إمدادات قوية قد وصلت إلى صفوف المسلمين .

انتهت فترة الجمود ودبّ الحماس في معسكر المسلمين واقتطفوا ثمار النصر عن طريق خطة ماهرة أحكم ابن الزبير تدبيرها . فلقد تقدّموا لقتال الروم كالمعتاد تاركين عصبة من أبطال المسلمين كمنت غير بعيد عنهم فلما اشتد الصراع واحتدم القتال وأنهك الجيشان ، انحدر هؤلاء الصناديد على جيش الروم المتعب كزو بعة عاتية فما لبثوا حتى اقتلعوا صفوفه وحطّموا بنوده وخر قائده جرجير صريعاً .

حاولت شراذم من الروم المنهزمة الرجوع بسرعة إلى حصن « عقو بة » كى

يعتصموا خلف أسواره لكن فرسان العرب المندفعين على جيادهم السريعة سبقتهم في اقتحام أبوابه وأهلكت من تبقى منهم .

تقدم العرب بعدئذ إلى سبيطلة وضر بوا حولها الحصار وسرعان ما سقطت في أيديهم وغنموا منها غنائم وفيرة ، وهكذا أضحت الراية العربية الإسلامية خفّاقة على أفريقية من برقة شرقًا إلى سهل تونس غربًا . ولقد غنم الجيش العربي في هذه الحملة غنائم طائلة واستاق جموعًا حاشدة من الأسرى وعدداً ضخمًا من الماشية فلما رأى ذلك رؤساء البربر فاوضوا عبد الله بن أبي سرح ليخرج من بلادهم على أن يعطونه ما يشاء من الأموال ، وقد قبل القائد العربي هذا الشرط فعاد بقواته إلى مصر عام ٢٨ ه بعد حصوله على مبلغ طائل دون أن يترك في البلاد أى حاكم أو حامية عربية .

وكانت عودة عبد الله بن سعد من أفريقية قضاء مبرما على الجهود التى بذلها المسامون فى فتح أفريقية وعلى الجهاد المتصل الذى استمر ست سنوات . ولا شك أن العجب سيأخذنا حين نفكر فى أمر ذلك القائد الذى تكبد بجيشه المشاق والأهوال حتى جنى ثمرات النصر ثم لم يلبث حتى أمر جيشه بالانسحاب عبر البقاع الشاسعة التى افتتحها لقاء مبلغ طائل دفعه أهل البلاد . غير أن جانبا كبيرا من دهشتنا لابد أن يزول إذا تذكرنا أن الجيش العربي كان قد وصل إلى درجة كبيرة من الإعياء بعد أن خاص غمار هذه المعارك المتتالية بحيث أضحى لا يمكنه مواصلة التقدم دون وصول إمدادات كبيرة إليه ، فلما أيقن قائده أن الإمدادات التى يحتاجها من المتعذر إرسالها إليه صمم على عدم التقدم إلى أبعد مما وصله . ولما فكر فى توطيد سيطرته الحربية على البلاد التى افتتحها وجد أن القوات التى فكر فى توطيد سيطرته الحربية على البلاد التى افتتحها وجد أن القوات التى لديه لا تستطيع بعد الخسائر التى منيث بها فى القتال أن تحتفظ بهذه الأراضى

الشاسعة التي تحتاج لحاميات ضخمة ، خاصة وأنها ستكون على الدوام مستهدفة لغارات البربر العنيفة . وعلاوة على ماتقدم كان هناك سبب آخر حمل ابن أبى سرح على الإسراع في العودة إلى مصر وهو إحساسه بالخطر على الخليفة عثمان فقد أضحت مصر مركزاً من مراكز السخط على عثمان والائتمار به وقد نمى إليه أن نفراً من المتآمر ين ضد الخليفة خف إليها ليدبر أمر القضاء عليه بعيداً عن سلطانه بالحجاز .

هذا ولم يتمكن العرب من معاودة الكرة بسرعة فقد شغلتهم أحداث جسام في بلادهم إذ قُتل الخليفة عثمان عام ٣٥ ه ونشب النزاع على الخلافة بين على ومعاوية واضطرمت ثورة الخوارج. وهكذا ظلت البلاد العربية بضعة أعوام تموج بالفتن والثورات حتى انتهى الخلاف بمقتل على وتولية معاوية خلافة المسلمين وتأسيس الدولة الأموية في الشام.

وفي عام ٣٨ه كان عمرو قد أصبح عاملا لمعاوية على مصر، ولكنه لم يستطع في هذه المرة بالنسبة للأحداث الخطيرة الدائرة أن يشن حملة ضد أفريقية فاقتصرت جهوده على إرسال السرايا للاستطلاع والقيام بالإغارات السريعة تحت قيادة عقبة بن نافع لكن دائرة نشاطه لم تتعد فر"ان .

ولما توفى عمرو عام ٤٤ ه ولّى معاوية على مصر عقبة بن عامر بينها ولَّى معاوية ابن حديج قيادة الفتوح في أفريقية والإمارة على مايفتحه من بلادها و بذا أصبحت أفريقية لأول مرة ولاية قائمة بذاتها ومنفصلة عن مصر.

ولقد قام معاوية بن حديج بإغارة طويلة تشبه في وجوه كثيرة إغارة ابن أبي سرح فقد خرج من مصر عام ٤٥ ه على رأس عشرة آلاف مقاتل متبعًا الطريق الساحلي حتى نزل بجيشه عند « قمونية » في سهل تونس . ولما نمي إليه أن الروم أنزلوا جيشاً في أفريقية بقيادة « نقفور » سارع بملاقاته وتمكن من دحره بعد

معركة قصيرة وقام أحد قادته وهو عبد الله بن الزبير بمطاردة فلول الجيش المنهزم حتى « سوسة » وأرغمه على ركوب السفن والجلاء عن أفريقية .

لم يتبع معاوية بعد ذلك الخطة الحاسمة الواضحة لانهاء الفتح في أفريقية بالاتجاه رأساً إلى العاصمة «قرطاجنة» بل فضل الاتجاه إلى ميناء صغير عديم الأهمية وهو «بنزرت». ولاشك أن تجاهل معاوية لقرطاجنة إنما يرجع إلى ماهو معروف عنها من المنعة والقوة فتهيب حصارها وآثر أن ينال السهل من الفتوح. ولقد انتهت إغارة معاوية بمثل ما انتهت إليه إغارة سلفه ابن أبى سرح إذ عجل بالعودة إلى مصر في أوائل عام ٤٨ ه دون سبب واضح . وبانتهاء إغارة معاوية ابن حديج انتهى دور الإغارات السريعة التي قام بها العرب ضد أفريقية وحل من بعدها دور الفتح الحقيقي الذي انتهى بتوطيد سيطرة العرب على أفريقية .

### عقبة بن نافع

قرر الخليفة معاوية أن يختار من قادة المسلمين القدماء في أفريقية قائداً بصيراً حازما فلم يجد أنصَع صفحة من عقبة بن نافع الفهرى الذي أنفق زهرة شبابه في أفريقية في قتال البربر متنقلا فوق رمالها السافية وضاربا في مسالك صحرائها المجهولة حتى كوّن فكرة واضحة عن معالمها .

وفى عام ٤٩ ه أمد الخليفة قائده الجديد بعشرة آلاف مقاتل فبدأ تقدمه من « صرت » متجها نحو الغرب ، وقد جانب عقبة الطريق الساحلي المعتاد واتجه إلى الداخل نحو فزّان ثم إلى بياض وافتتح بعدئذ غدامس وقفصة وقسطيلية .

ولقد وضع عقبة برنامجاً ضخماً لفتح المغرب قسمه إلى شطرين أولهما إنشاء قاعدة حربية متقدمة في قلب أفريقية لتعسكر بها الحاميات العربية ولتوجه منها



https://archive.org/details/@user082170

الحملات بدلا من مصر البعيدة في الخلف وثانيهما القضاء على مركز المقاومة في أفريقية بغزو البربر في عقر دارهم والتوغل في القفار والصحراء بدلا من الاكتفاء بغزو المدائن الساحلية التي كان العرب يغيرون عليها شم يعودون منها مثقلين بالغنائم دون أن يكون في إغاراتهم معنى الفتح.

بدأ عقبة عملة يتنفيذ الشطر الأول من برنامج فاتجه إلى موضع «قمونية» الذي كان معاوية بن حديج قد عسكر فيه قبله ووقع اختياره عليه ليقيم فيه المدينة التي عقد العزم على بنائها . ولقد حرص عقبة على أن يكون هذا الموقع سليا من الناحية الحربية فانتخبه في مكان متوسط بين الساحل والهضبة حتى يأمن البعد عن البحر الذي ما زال للروم السيطرة عليه والذي في إمكانهم إنزال قواتهم في أي بقعة ملائمة من شاطئه ، كما يضمن في هذا المكان البعيد عن الصحراء شر غارات البربر المفاجئة ، وفي الوقت نفسه يستطيع منه السيطرة على داخل البكرد لقر به من الهضاب الحيو بة التي يمكنه منها الاشراف على مختلف الأنجاء .

انهمك عقبة في اختطاط مدينته التي سماها «القيروان» طيلة أر بعة أعوام وقد عاونه الحظ بامتناع الروم عن مهاجمته طوال هذه المدة رغم قرب القيروان من عاصمتهم قرطا جنه وذلك لانشغال دولتهم عن أفريقية بسبب حصار العرب للقسطنطينية الذي استمر من عام ٤٩ إلى عام ٥٧ ه. وقدأتم عقبة ببناء «القيروان» تنفيذ الشطر الأول من برنامجه بنجاح واستعد لتنفيذ الشطر الثاني، ولكن الأقدار لم تحالفه فقد عزل من ولاية أفريقية عام ٥٥ ه. ويعزى عزل عقبة المفاجيء إلى انصرافه خلال سنوات ولايته عن كل شيء سوى تخطيط «القيروان» ومن ثم انقطع ما كان العرب تعودوا وروده من أفريقية من الغنائم والأوال الوفيرة التي كانت تقاس تبعاً لوفرتها جهود وروده من أفريقية من الغنائم والأوال الوفيرة التي كانت تقاس تبعاً لوفرتها جهود الفاتحين ، ولما كانت «القيروان» التي أنفق عقبة فيها كل جهوده لم تتضح

أهميتها بعد، لذلك سهل على حساده ومنهم والى مصر مسلمة بن مخلد الأنصارى أن يبخسوا من شأنه لدى الخليفة معاوية وأقنعوه فى النهاية بعزله مع جعل أم مصر وأفريقية لمسلمة بن محلد الذى كان شديد التطلع إليها، وما كاد مسلمة يتولى أمر أفريقية عام ٥٥ ه حتى استعمل عليها أحد مواليه وهو دينار أبو المهاجر.

فوجى، عقبة بعزله وزاد من سخطه أن أبا المهاجر أساء إليه وأوثقه كأن بينهما ثأراً دفينا . ولم يطلق أبو المهاجر سراحه حتى أتاه كتاب من الخليفة بتخلية سبيله و إشخاصه إليه فرحل عقبة إلى دمشق وقد تعاظمه الأمن وعاتب معاوية عتابا شديداً على ما كان من أمن بعد ما أبلى في الله من بلاء . أما أبو المهاجر فقد ظل على إمارة أفريقيه سبع سنوات وكان الروم وقتئذ قد نهجوا سياسة جديده في معاملة البرير أسامها التسامح والتعاون فبدأ الائتلاف بين الفريقين وتطور الأمن إلى وقوف البربر بجوار الروم لمقاومة العرب وهكذا نزلت قوة أخرى إلى مهدان الصراع .

ولقد حمل هذا التحالف أبا المهاجر إلى تغيير سياسة العرب في أفريقية بأخرى جديدة فقد جعل السياسة والملاينة في موضع السيف فلما نمى إليه احتشاد البربر والروم تحت لواء زعيم سن البربريدعي «كسيلة» سار إلى مكان احتشاده في «تامسان» وحرص على أن يستميله بالسياسة والدهاء حتى انضم إليه واعتنق الإسلام وأعجب كل منهما يالآخر و بذلك خمدت حركة البربر واطمأن إلى طاعتهم، وكان لاعتناق كسيلة الإسلام أثر عظيم بعد ذلك في نشر الإسلام بين البربر.

وفي عام ٥٩ هراح أبوالمهاجر بمدالفتوح إلى المغرب وقد انحاز إليه البربر، فحارب الروم في قرطاجنة ولكنه لم يقو عليهم وانتهى الأمر بالصلح على أن يتنازل له الروم عن شبه جريرة شريك. ولا شك أن هذا الأمر يعد تطوراً هاماً في مسير الفتوح

فى أفريقية إذ أضحى العرب لا ينصرفون عن القتال إلا فى مقابل جزء حيوى من الأرض يستولون عليه ، وانتهى عهد قبولهم الأموال مقابل الجلاء عن الأراضى مما يدل على انتهاء عهد الاغارات وتصميم العرب على إتمام فتح أفريقية .

وقد ظل أبو المهاجر نحواً من عامين في غزو قرطاجنة عاد بعدها إلى قاعدته، ولم يحل عام ٢٢ ه حتى عزل عن إمارته ورد عقبة بن نافع إلى عمله في ولاية أفريقية وكان ذلك في عهد خلافة يزيد بن معاوية وعقب وفاة مسلمة بن مخلد والى مصر.

## على شاطىء الاطلسي

بدأ عقبة بن نافع عمله بالاقتصاص من أبى المهاجر فأوثقه فى وثاق شديد و بالغ فى الكيد له فكان يحمله فى غزوانه مكبلا بالأصفاد . ولقد فرح المسامون فى أفريقية بعودة قائدهم وانبعثت فى قلوبهم الحمية وسرى فى نفوسهم الحماس والثنى عقبة إلى القيروان التى كانت مهجورة فى عهد أبى المهاجر فأعاد لها عزها ومنعتها .

تفرغ عقبة بعدئذ لاتمام برنامجه الكبير الذي فصلت ولاية أبي المهاجر بين شطريه فلقد أتم في ولايته الأولى تنفيذ الشطر الأول منه ببناء القيروان ولم يبق سوى تنفيذ الشطر الثاني وهو غزو البربر في عقر دراهم للقضاء على مقاومتهم نهائياً. غير أن عقبة في سبيل تحقيق غرضه ارتكب خطأين جسيمين كانا السبب في فشله وضياع جهوده ، أولهما إبثاره التقدم على الطريق الداخلي الشديد الوعورة مبتعداً عن الساحل فأضحى فتحه العظيم مغامرة قليلة الأثر على الموقف الحربي لقلة ما فتح أثناء تقدمه من المدائن الكبرى والحصون الهامة التي كان أغلبها على ما فتح أثناء تقدمه من المدائن الكبرى والحصون الهامة التي كان أغلبها على الطريق الساحلي ، علاوة على ما لقيه جنوده من عناء السير في هذه النواحي المقفرة الطريق الساحلي ، علاوة على ما لقيه جنوده من عناء السير في هذه النواحي المقفرة

الجدباء. أما الخطأ الثانى فهو عمله على إخضاع البربر بالقوة الحربية وحدها دون محاولة اكتساب مودتهم وتحبيبهم فى الإسلام كالسياسة التى اتبعها سافه أبوالمهاجر والتى كانت كفيلة بتحقيق غرضه ليتفرغ لحرب الروم ويتم طردهم من أفريقية.

وعلى الرغم مما تقدم تمكن عقبة على رأس أبطاله من القيام بمغامرة حربية فذة اخترق بها أفريقية من الشرق إلى الغرب في وجه مقاومة عنيفة لم يسبق لها مثيل من الروم والبربر، واستطاع بعد سجل حافل بآيات البطولة من رفع أعلام الإسلام على شاطىء الحيط، فلقد تقدم من القيروان إلى باغاية ثم إلى حصن لمبيزة دون أن يفتتحهما خشية إنفاق وقته في الحصار ووصل بعد سيرشاق إلى بلاد الزاب الخصيمة الكثيرة الزرع والسكان.

وقد تمكن عقبة من التقدم في سهل الزاب في وجه مقاومة شديدة من الروم والبربر ولم يكد يصل حصن « تاهوت » حتى نشبت بين جيشه وجموعهم معركة انتهت بتفرقهم .

اتجه عقبة بعدئذ إلى طنجة ومنها نزل جنو با إلى « وليلى » ثم انحرف غر با فإذا الخضم الفسيح يمتد أمام بصره ، وعند شاطىء الأطلسي العظيم دفع عقبة فرسه إلى الماء حتى نحره ورفع يده إلى السماء وقال « يا رب لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد إلى ملك ذي القرنين مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك » .

وكان عقبه خلال تقدمه شديد الحذر من أبى المهاجر رغم تكبيله بالقيودخشية أن يغدر به ولما خاف من أن يستعين بحليفه القديم كسيلة وأتباعه ليثأر منه سارع بحبس كسيلة و بالغ في إذلاله وتحقيره ليؤكد للبربر أنه لا يخشاهم. ولقد عارضه

أبو المهاجر في اتباع هذه السياسة ونصحه رغم ما بينهما من خصومة أن يحسن معاملة كسيلة حتى لا يثير ثائرة البربر ولكنه استكبر وأبي ، وعاد أبو المهاجر فأشار عليه أن يوثقه حتى لا يفر و يتزعم البربر ضده ولكنه أعرض حتى عن هذا الاقتراح . وقد تمكن كسيلة وهو في ظل الأسر من أن يتصل بأتباعه وأن يحيك معهم الدسائس ولما حانت اللحظة المناسبة انطلق من اساره قبل وصول عقبة إلى مدينة طنجة .

وفى طريق العودة الطويل أحس عقبة بالأخطار التي تترصده وشعر بمايحيكه الروم والبربر للقضاء على جيشه فانطلق في طريق السهل المتوسط مخترقا الهضبة حتى وصل إلى مدينة «طبنة» ، وقد دفعه الحذر إلى الاسراع في السير وتجاهل أى مدن أو حصون تعترض طريقه ، وحين وصل إلى طبنة دفعه شدة الحذر إلى أن يأذن لبعض وحداته في أن تسبقه إلى القيروان فأخذت تتسابق في الوصول إليها .

سنحت الفرصة للروم والبربر بعد أن توجهت معظم وحدات العرب إلى القيروان و بقى عقبة فى عدد قليل ، وما كاد وأصحابه يقتر بون من حصن «تهودة» حتى وجدوا أنفسهم محاصرين بجموع حاشدة من الروم والبربر . أيقن عقبة ورفاقه أنهم هالكون لا محالة فقد احتاطتهم الأعداء من كل جانب ولم يبق لهم مهرب فرحبوا بالاستشهاد واستقبلوا الموت فى شجاعة الأبطال ولما رأى أبوالمهاجر ذلك تمثل قول الشاعر :

كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا واترك مشدوداً على وثاقيا إذا قمت عنانى الحديد وأغلقت مصارع من دونى تصم المناديا ولما بلغ عقبة ذلك أطلقه وقال له « الحق بالمسلمين وقم بأمرهم وأنا اغتنم

الشهادة » فلم يفعل وقال « وأنا أيضاً أريد الشهادة » ، فكسر عقبه وأصحابه أجفان سيوفهم وتقدموا للقتال واستمروا ثابتين في مواقعهم حتى سقطوا جميعاً دون أن ينكص أحد .

وهكذا قتل عقبة وقتل معه غريمه القديم في ساحة الاستشهاد وتعانق الاثنان في الثرى مع بقية الصحابة والتابعين والتصقت أجسادهم بالأرض التي طالما داستها خيولهم وسمع فيها صليل سيوفهم وتكبير حناجرهم .

وما كادت أنباء الفاجعة تبلغ القيروان حتى عمّها الاضطراب وسادها الخوف إذ لم تكن حاميتها تتجاوز خمسة آلاف رجل فاضطر حاكمها زهير بن قيس إلى إخلائها والعودة إلى برقة عام ٦٥ ه ، أما كسيلة فقد انجه بقواته إلى القيروان ودخلها دون مقاومة وكان بها نفرقليل من المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة فأمّنهم.

### المفرب بين المد والجزر

بقى زهير بن قيس فى برقة أر بع سنوات يتحيّن الفرصة الإنتقام لهزيمة «تهودة»، ولم يستطع الخليفة عبد الملك بن مروان أن يرسل إليه الإمدادات التي طلبها لمعاودة التقدم فقد كان فى شغل عنه بما تهدد خلافته من فتن وثورات فى العراق والحجاز لم تهدأ إلا بعد عام ٧٠ ه. غير أن عبد الملك رغم ما يحيط به من أخطار استطاع أن يبعث بالإمدادات إلى زهير عام ٢٩ ه وأمره بالتقدم مرة أخرى إلى أفريقية .

تقدم زهير بجيشه على الطريق الساحلي و بصحبته نحو ألفين من البربر، وما كاد كسيلة يسمع باقتراب المسلمين حتى سارع بالانسحاب بقواته من القيروان

174

إلى « ممس » و بالرغم من محالفة الروم للبربر فقد آثروا أن يتركوهم وحدهم أمام العرب حتى يضعف الفريقان فيسهل لهم بعد ذلك استرجاع سلطانهم على البلاد.

اصطدمت قوات زهير الظمأى للانتقام بقوات كسيلة المتحصنة في ممس في معركة شديدة الهول انتهت باندحار البربر ومصرع كسيلة ، وسارع زهير بمطاردة الفارين من المعركة حتى قضى عليهم .

لكن زهيراً رغم انتصاره تورط في نفس الخطأ الذي وقع فيه أسلافه من القادة الذين توغلوا في أفريقية وهو عدم تأمينه لخط رجعته ، لكن الانصاف يقتضينا أن نلتمس لهم جميعاً العذر فإن تأمين خط الرجعة لمثل هذا التقدم البعيد المدى لابد أن يحتاج لقوات ضخمة لترابط في المدن الهامة والأماكن الحيوية . ولم يكن في الإمكان تحقيق ذلك لقلة عدد الجيوش العربية المتقدمة ، ولذا لم يسمح القادة باستنزاف قواتهم الضئيلة بترك حاميات عربية خلف التقدم حتى يجمعوا أعظم حشد لديهم للموقعة الرئيسية في الداخل .

وقد انتهز الروم فرصة توغل زهير في الداخل واستنجدوا بدولتهم فأرسلت أسطولا من صقلية أنزل قوة كبيرة على ساحل برقة لقطع خط مواصلات الجيش العربي وتمهيد السبيل للقضاء عليه عند أو بته أسوة بما اتبع مع جيش عقبة .

ويبدوأن زهيراً تنبه للأخطار التي قد تصادفه من جراء توغله في الداخل وتركه خط رجعته مكشوفا ففضّل العودة بقواته إلى برقة بعد أن ترك حامية عربية بالقيروان .

صادف قدوم زهير إلى برقة حدوث علية إنزال الروم لقواتهم على شاطىء برقة فتورّط وأسرع إليهم في قوة صغيرة من جيشة، غير أنهم كانوا متر بصين له متأهّبين لقتاله

فتكررت مأساة جيش عقبة مرة أخرى وهزمت القوة العربية واستشهد زهير ومعظم أبطاله ، وهكذا كانت خاتمة حياته لا تقل روعة وجلالا عن استشهاد عقبة ابن نافع .

فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر ومامات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلّت عليه القنا السمر

وهكذا انتهت حملة زهير بن قيس بهذه النهاية الفاجعة بعد أن قضى على مقاومة البربر، وكانت هزيمته إنذاراً للعرب بما ينجم عن ترك الروم من أخطار وإلى ما يمكن أن يوجهوه للعرب من ضربات إذا استمرت المدائن الساحلية فى يدهم واستمر اتصالهم الوثيق بدولتهم عن طريق البحر. وقد حرص الخليفة عبد الملك بعد مصرع زهير على إتمام فتح أفريقية محافظة على هيبة الدولة الإسلامية فولى عليها حسان بن النعمان في عام ٢٧ ه بعد أن حشد له أر بعين ألف مقاتل للانتهاء من هذا الفتح الذي استغرق أكثر من خمسين سنة دون أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة.

سار حسّان على رأس أعظم جيش إسلامى خرج إلى أفريقية واجتاز برقة وطرابلس مسرعا دون أى مقاومة حتى وصل إلى سهل تونس حيث انضم إليه نفر عديد من البربر، وقد رسم حسان خطة خاطفة للقضاء على الروم بالاتجاه بقواته مباشرة إلى عاصمتهم قرطاجنة ، وكانت على درجة كبيرة من المناعة لاتصالها بالبحر وقربها من صقلية فضرب حولها الحصار ثم اقتحمها بقواته وترك بها حامية صغيرة وانصرف عائداً إلى القيروان ، وفي طريقه إلى العاصمة الإسلامية جاءته الأنباء بأن سكان قرطاجنة تمكنوا من احتلال المدينة بمعاونة البربر وطردوا

حاميتها وأسرعوا في تحصينها ورم أسوارها ، فعاد بقواته مسرعاً حيث حاصرها عرة أخرى وافتتحهاعنوة ثم أمر بتخريبها وهدمها . وقد اضطرحسان إلى اتخاذ هذا القرار لأن موقع قرطاجنة على البحر وضخامة حصونها كانا سبباً في إصابة الفتح الإسلامي لهذه المناطق بسلسلة من النكسات العنيفة .

اطمأن حسان بعد قضائه نهائياً على مقاومة الروم وأسرع بالعودة إلى القيروان وسرعان ما داهمه خطر جديد لم يكن في الحسبان فقد اجتمعت قبائل البربر في مفاوز المغرب الأقصى تحت لواء امرأة من قبيلة جراوة يعتقدون فيها السحر والكهانة تعرف « بالكاهنة » وكانت تقيم ملكها في جبل أوراس .

سار حسّان لقتال الكاهنة فخرجت إليه بجموعها المتعصبة والتقى الجمعان عند نهر نيني حيث دار قتال مرير انتهى باندحار العرب ومصرع عدد كبير من جيشهم وطاردتهم الكاهنة حتى أرجعتهم إلى برقة مرة أخرى .

حرصت الكاهنة على عدم عودة العرب إلى أفريقية مرة ثانية وكانت تتخيل أن العرب لا يطمعهم فيها سوى الغنائم والأسلاب والسبى فأخذت فى القضاء على جميع معالم العمران حتى غدت أفريقية قاعاً صفصفا .

ولقد سبب ذلك سخط أهل البلاد عليها وميلهم إلى جانب العرب واشتد الاضطراب لدرجة أن البعض استغاث بحسّان وأضحى البربر ينظرون إلى العرب نظرتهم إلى منقذين .

وقد انتهز الروم بدورهم فرصة جلاء العرب عن أفريقية والاضطراب الذي يسود البلاد وأنزلوا حملة كبيرة في قرطاجنة بقيادة الطريق «يوحنا» وتمكنوا من الاستيلاء عليها بسهولة عام ٧٨ ه . وكان تقاسم أفريقية بين البطريق والكاهنة

أمراً سهلا ، فقد اهتم يوحنا بأن يعيد سيطرة الروم على الساحل بينا ترك السهل الداخلي بأسره في يد الكاهنة.

وكانت خاتمة هذا الصراع ونهاية ذلك المد والجزر عام ٧٨ ه فقد تقدم حسان مرة أخرى لاستعادة أفريقية وانضمت إلى جيشه جموع حاشدة من البربر، وسرعان ما التقى بالكاهنة وجيشها فانهزمت وارتدت أمامه حتى جبل أوراس ولم يلبث حتى أدركها وفرق جموعها وقتلها عند بئر الكاهنة ، وكان مصرعها ختاماً لجميع الحركات التي قام بها البربر ضد العرب.

وفى عام ٨٣ ه تقدم حسان بجيشه إلى قرطاجنة للقضاء على الروم ودارت معركة عنيفة انتهت باندحار الروم وسقوط قرطاجنة فى يد العرب فأدرك اليأس البطريق يوحنا فجمع جنوده وعاد بأسطوله إلى بيزنطة ، وهكذا انزاح إلى الأبد ظل الروم عن أفريقية .

#### الخاتمة

بانهزام الكاهنة وجلاء الروم دانت أفريقية بأسرها للعرب وانتهى الصراع الدامى الذى استمر أكثر من ستين حوالا بين العرب من ناحية والروم والبربر من ناحية أخرى .

وكان ذلك بلا ريب ختاماً رائعاً لهذه السلسلة الفذّة من الحملات الحربية التي شنّها العرب ضد أفريقية ، تلك الحملات التي وطأت خيولهم فيها آلاف الأميال فوق الرمال السافية وطوت خلالها فرسانهم صحراء أفريقية الفسيحة متحملين وقدة الحر ولذعة البرد تاركين تحت رمالها اللافحة شهداءهم الأبرار الذين روت دماؤهم الزكية أجداثها القفراء .

ولقد انتاب المد والجزر الموجة الإسلامية المتدفقة طوال هذه السنوات فغمرت حيناً الأراضي الأفريقية بأسرها حتى اتصلت بالأقيانوس العظيم وانحسرت أحيانا مرتدة عاثرة حتى قبعت في صحراء برقة ، غير أنها لم تلبث حتى تدفقت في النهاية جبّارة ساحقة فاقتلعت صفوف البربر والروم واستقرت نهائياً فوق الأراضي الأفريقية .

وهكذا أقبل البربر يدخلون في دين الله ، وكان لإسلامهم أعظم الأثر في فتوح العرب المستقبلة في أور با ، تلك الفتوح التي انضووا فيها تحت راية الإسلام متحالفين مع إخوانهم في الدين عر بان الجزيرة الأبطال الذين لم يكتفوا بطبع أفريقية بطابع دينهم السمح فطبعوها بلغتهم الفصحي حتى غدت أفريقية أشبه بقطعة من شبه جزيرتهم العظمي .



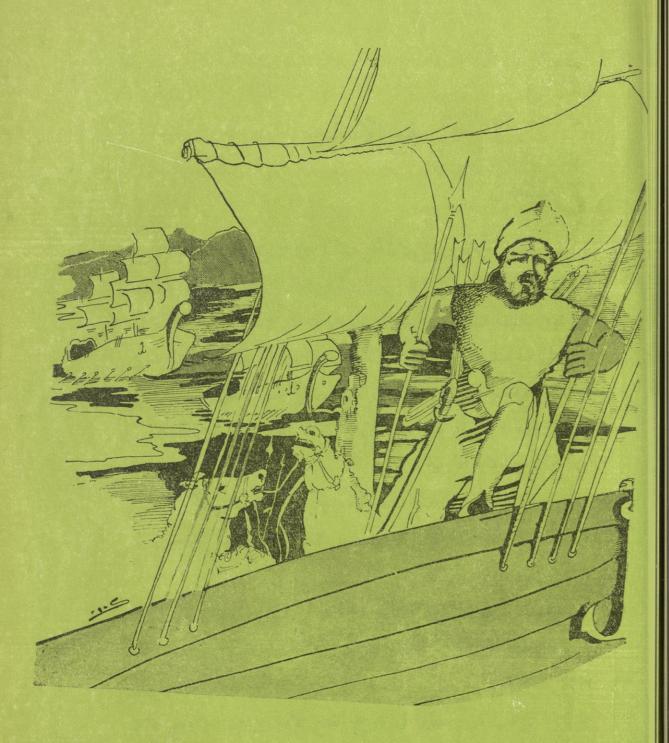



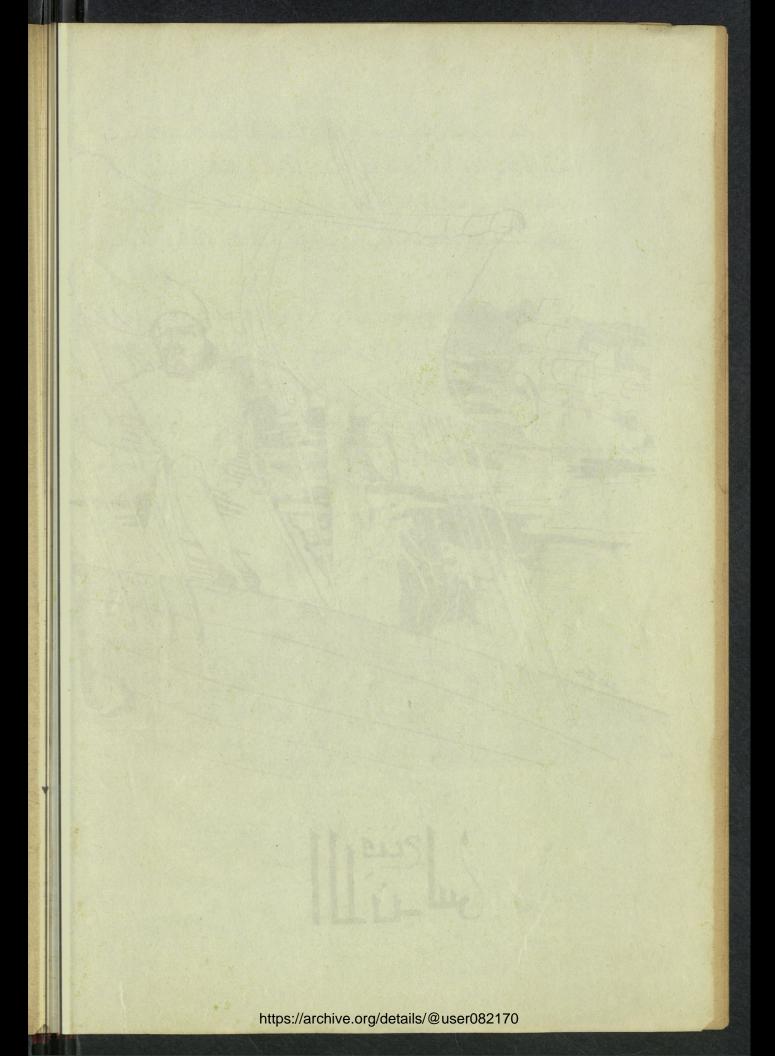

# فتح الأندلس

مقدمة

لبث حسّان بن النعان على ولا ية أفريقية (1) ينظم شؤونها العسكرية والإدارية والمالية ويرتب الخراج والجزية ويوطد سلطان الحكم الجديد في بقاعها الشاسعة حتى توفى الخليفة عبد الملك بن مروان عام ٨٦ ه فخلفه ابنه الوليد بن عبد الملك الذي ولى عمه عبد الله بن مروان على مصر ، وكانت أفريقية حتى ذلك الحين لا تزال تتبع مصر في شؤون الحكم والولاية ونظراً لحدوث خلاف بين عبد الله ابن مروان وعامله على أفريقية حسان بن النعان فقد انتهى الأمر بعزل حسان ابن النعان عن ولاية أفريقية .

ولم يكد موسى يلى الحكم حتى نزع البربر إلى الثورة كا هو شأنهم ولكن خاب فألهم فى القائد الجديد فقد قمع ثورتهم بكل قسوة وصرامة وأخضع جميع القبائل البربرية ، ثم زحف على طنجة التى اعتصم بها آخر فلولهم فافتتحها وولى عليها حاكما لعب دوراً خطيراً فى تاريخ الفتح الإسلامى فيما بعد وهو طارق

<sup>(</sup>١) أنظر فتح المغرب.

ابن زياد ، وقد استمر موسى في سياسة تطهير أراضي المغرب من الثوار ولم تقف فرسانه المندفعة إلا عند المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات كاكان العرب يسمّونه .

لكن موسى بجانب صرامته وقوته كقائد كان سياسياً عظيم الدهاء ، فقد أدرك أن البربر مهما أخضعتهم القوة العسكرية لابد أن يعاودوا الثورة على الحكم العربي في أقرب فرصة يتمكنون فيها من ذلك ، كما أن بقاء القوات العربية في وسط خضم من الولايات المعادية يجعلها في حالة تأهب مستمر للدفاع عن النفس عما يشل حركتها و يوقف موجة الزحف الإسلامية ، لذلك لم يجد حلا أصوب من صبغ هذه الولايات بالصبغة العربية الإسلامية فاستمال إليه زعماء القبائل من صبغ هذه الولايات بالصبغة العربية الإسلامية فاستمال إليه زعماء القبائل ووجوه العشائر واهتم بنشر الإسلام بين البربر بأن بث الأئمة والدعاة في المدن والفيافي فأقبل البربر يدخلون في دين الله أفواجاً وحشد مهم آلافاً عديدة في جيشه، وهكذا استقر الحكم العربي في شمال أفريقية بعد سلسلة طويلة من الهزات العنيفة و بدأ الأمن والسلام يكسوان وهاد المغرب وسفوح جبال الأطلس .

ولم يغفل موسى لحظة عن الخطر الذي تتعرض له ولايته الحديدة من ناحية البحر، فإن الروم كانت لاتزال لديهم السيطرة البحرية التي تمكتهم من إنزال قواتهم في أي بقعة ملائمة من الشاطىء الأفريقي المديد، كما أنهم دأبوا على القيام بسلسلة من الإغارات على الثغور الأفريقية بقصد النهب والسلب، لذلك ابتني موسى داراً لبناء السفن وأنشأ أسطولا ضخماً لحماية الثغور، ولم يكتف باتباع سياسة الدفاع عن السواحل بل بدأ في مهاجمة الجزر والقواعد البحرية المواجهة للشاطىء الأفريقي فغزا جزائر البليار وهاجم أسطوله صقلية وسردينيا ثم عاد إلى قواعده مثقلاً بالغنائم.

وهكذا بسط العرب سيطرتهم الحربية على شمال أفريقية بأسره برأ وبحرأ

وأصبح لهم بفضله نقطة ارتكاز منيعة يستطيعون منها الوثوب شمالا وطرق أبواب أوروبا . ولم يبق خارج نفوذهم على طول الشاطىء الأفريقي إلا ثغر «سبتة » الواقع شرقي طنجة وكان يومئذ من أملاك أسبانيا و يحكمه أمير من القوط يدعى الكونت يوليان . وقد استطاعت سبتة لمنعتها الطبيعية وليقظة حاكمها أن ترد هجمات العرب المحيطين بها من كل جانب .

## أسانيا في مهد الرياح

كانت أسبانيا إحدى الولايات التى تتكون منها الإمبراطورية الرومانية القديمة فلما سرى الضعف إلى «روما» أغارت على أطرافها القبائل المتبربرة ، وكانت قبائل الوندال هي التي اجتاحت أسبانيا في القرن الخامس الميلادي وسموها واندلوسيا أي بلاد الوندال وقد أخذ العرب من هذه التسمية القديمة كلمة الأندلس وأطلقوها على شبه الجزيرة الأسبانية .

وفى أوائل القرن السادس الميلادى أغارت قبائل القوط الغربيين على أسبانيا فأجلوا عنها الوندال الذين عبروا إلى شمال أفريقية بينما استقر القوط فى أسبانيا واتخذوا « طليطلة » حاضرة لمملكتهم واعتنقوا المسيحية ولبثوا سادة على البلاد حتى الفتح الإسلامى .

وقدغدتأسبانيا بعدسيادة القوط أمة متنافرة السكان متعددة المذاهب، فإن القوط لم يحاولوا الامتزاج بأهالى شبه الجزيرة وظلوا يستأثرون بمزايا الغلبة والسيادة وينعمون بالثروة والجاه، ففقدوا على مر الزمن خلالهم الحربية الباهرة وركنوا إلى حياة الدعة والترف. وإلى جانب طبقة الأشراف من القوط كان رجال الدين يتمتعون بأعظم قسط من السلطان لأن القوط كانوا شديدى الإخلاص لدينهم،

ولذا تمكّن رجال الدين من توجيه نظم الدولة وقوانينها وفقاً لغايات الكنيسة وأهوائها واستغلوا سلطتهم في إحراز الضياع وتكديس الثروات.

وكان سواد الشعب مكوناً من طبقة متوسطة رقيقة الحال وزرّاع يسخرون في العمل في الضياع والباقي يتألف من طبقة الأرقاء ، وكانوا جميعاً على درجة مؤلمة من الفقر والحرمان و يعانون أشد ضروب العسف والاضطهاد و يتحملون وحدهم وطأة الضرائب الفادحة ومشاق العمل والسخرة في ضياع الأشراف ورجال الدين .

وكانت تقطن أسبانيا فئة أخرى لعبت دوراً حاسماً في تاريخ أسبانيا وهي فئة اليهود وكانوا قد تمكنوا كعادتهم من التسلط على مرافق البلاد الاقتصادية فلما شعر الحكام بوطأتهم راحوا يناصبونهم العداء وأدلت الكنيسة هي الأخرى بدلوها في النزاع فراحت تحاول تنصير اليهود بالقوة ، وزادت وطأة اضطادهم في عهد الملك «سيز بوت» حتى بدأ الكثيرون منهم يعتنقون المسيحية تظاهراًورياء ، ولما توالت عليهم الحن حاولوا تدبير ثورة ضد الحكام بالتعاون مع إخوانهم يهود المغرب، ولكن لسوء طالعهم اكتشفت المؤامرة قبل إتمامها فقر والملك «اچيكا» أن يعاقبهم أقسى عقاب ، وسرعان ما اجتمع مؤتمر الأحبار في طليطلة وقرر تجريدهم من أملاكهم وتشريدهم ونزع أبنائهم منذ السابعة لير بوا على دين المسيحية كا قرر منع التزاوج بين اليهود و بعضهم ، فلا يتزوج اليهودي سوى مسيحية ولا تتزوج يهودية إلا بمسيعي . وهكذا ظل اليهود طويلا يرزحون تحت نير هذا الحر ية الشخصية وحرية الدين مقابل جزية ضئيلة نظرتهم إلى ملائكة منقذي، الحرية العرب اليهود دوراً فعالا في معاونة العرب حين أنزلوا قواتهم في أسبانيا .

وعند ما افتتح العرب أفريقية واقتربت طلائعهم من شواطى، الأندلس الشاهقة كان يجلس على عرش أسبانيا الملك « وتيزا » الذى يسميه العرب غيطشة وقد اندلع في عهده كثير من الفتن والثورات فأخضعها بشدة وعنف ، وقضى نحبه في عام ٧٠٩ م .

وكان رودريك أو لذريق كما يسميه العرب ، أحد قادة القوط المبرزين ، ولما مات وتيزا طمع في العرش والتف حوله كثير من رجال الدين والأشراف فنحى أبناء الملك السابق واستولى بالقوة على العرش . لكن ولدى الملك وتيزا لم يخضعا للأم الواقع وعاونهما على النضال عمهما «أو باس» أسقف طليطلة الكبير النفوذ فالتف حولهما رجال الدين وجميع أنصار الملك القديم وحدث صدام عنيف بينهما و بين الملك الجديد ، لكن رودريك استطاع بعزمه وجلده أن يخمد الثورة واستتب له الأمر ولكن في الظاهر فقط فقد كانت عوامل الانتقاض على سلطانه تغلى كالمرجل في صدور حزب الملك القديم .

ولم يكن الخطر جائماً في الداخل فحسب فقد اتجهت أبصار خصوم رودر يك إلى الكونت «يوليان» حاكم سبتة والمضيق وكان من سلالة القوط ويرتبط بأوثق الصلات بالبلاط القوطي القديم في طليطلة ، فلما نشب الصواع الداخلي حول العرش خشي يوليان على مركزه وسلطانه من سطوة الملك الجديد فانضم إلى أنصار الملك القديم واتصل به ولدا وتيزا و باقي الزعماء المحالفين له واستقرالرأى على الاستنجاد بجيرانه العرب الذين كانت بنودهم وقتئذ خفاقة على الأراضي الأفريقية بأسرها . وعلاوة على هذا التعليل التاريخي للتحالف الذي عقد بين يوليان وموسى من نصير وانتهى بفتح أسبانيا تقدم لنا الرواية الإسلامية تعليلا آخر وتروى لنا قصة مثيرة أرجعت إليها كل ما حدث .

أما هذه القصة فتتلخص في أن الكونت يوليان كانت له ابنة رائعة الجمال تدعى « فلورندا » رأى أن يسيربها سيرة أمراء ذلك العصر الذين كانت من عاداتهم أن يرسلوا أبناءهم و بناتهم إلى قصور الملوك لتلقي تقاليد القصور ومعرفة نظم المجتمع الراقي بين كرائم العقائل والفرسان ، فبعث بها إلى قصر رودريك في طليطلة لتنشأ هناك فاستهوى جمالها الفتان قلب رودريك فاغتصبها وانتهك عفافها ، فاحتالت الفتاة حتى أعلمت أباها النبأ المشين فأحفظه ذلك وقال : « ودين المسيح لأزيلن ملكه ولأحفرن ما تحت قدميه » ، ثم أخفي ما في نفسه وقدم طليطلة واجتمع بالملك رودريك واعتل بأن زوجته قد اشتد حنينها إلى ابنته وأنه سيسعفها بطلبتها و يعود لها بابنتها ، ولماحانت ساعة سفره خرج رودريك لوداعه وقال له : « إذا قدمت علينا فأحضر بصحبتك بعض بزاة الصيد والقنص فرد عليه تطرفنا بها » وكان يعني بذلك طيوراً فارهة كانت تتخذ للصيد والقنص فرد عليه يوليان : « أيها الملك وحق المسيح ائن بقيت لأدخلن عليك بزاة ما دخل عليك مثلها قط » ، يقصد بذلك ما أضمره من إدخال العرب عليه .

#### غزو الائترلسي

عمل الكونت يوليان حاكم سبتة على الاتصال بموسى بن نصير والى المغرب وأخذ يعرض عليه تسليم « سبتة » ذلك المعقل الحصين الذي تكسرت على صخوره الأمواج الإسلامية ، و بدأ يزين له السبيل لفتح أسبانيا فعرض تقديم سفنه لنقل قوات الغزو عبر المضيق كما وعد بمعاونة الفاتحين بجنوده فضلا عن إرشاده ، ولم يلبث موسى حتى استجاب لذاك الإغراء القوى واهتم بمشروع يوليان أعظم الاهتمام فلقد كان على بينة من خصب الأندلس وغناها وقوى أمله في النجاح

ما علمه من اشتداد الخلاف وكثرة الشقاق والفتن بها مما أدى بالبلاد إلى أسوأ حالات الضعف والانحلال . ولذلك أرسل إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك يخبره بمشروع غزو أسبانيا ويطلب منه الإذن فرد عليه الوليد «خضها بالسرايا حتى تختبر شأنها ولا تغرر بالمسامين في بحر شديد الأهوال » فرد عليه موسى « إنه اليس ببحر زخار و إنما هو خليج منه يبين للناظر ماخلفه » فرد الوليد « إن كان ، فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه » .

نزل موسى على نصح الخليفة وعوال على استطلاع طريق الغزو فى بادى الأمر فجهز حملة استكشافية من خمسهائة مقاتل بينهم مائة فارس على رأسهم قائد من البربر يدعى طريف بن مالك وأرسلهم عبر البحر من سبتة فى أربع سفن قدمها يوليان حيث نزلوا على الشاطىء الأسبانى المواجه فى شبه جزيرة صغيرة سميت باسم فاتحها «طريف» ، وقد جاست الحملة فى أنحاء شبه الجزيرة فقابلها الأهلون بمظاهر الود والترحيب وشاهدت كثيراً من دلائل خصب الأندلس وغناها ثم عادت فى أمن وسلام مثقلة بالتحف والغنائم.

اطمأن موسى لنجاح غارته الاستكشافية وأيقن بالنصر و بدأ في إعداد جيش من سبعة آلاف مقاتل معظمهم من البربر وولّى قيادته مولاه طارق ابن زياد حاكم طنجة .

وقد تضاربت الأقوال في حقيقة نسب طارق ولكن الرواية الراجحة أنه من البربر وهؤلاء ليسوا إلا سلالة الوندال القدماء ، ويبدو أنه قد تلقى الإسلام عن أبيه زياد عن حده عبد الله وهو أول اسم إسلامي في نسبته ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بربرية محضة حتى ينتهى إلى قبيلة نَفْرة .

عبر طارق بجيشه بحر الزقاق الذي عرف فيما بعد بإسمه وكان عبوره تباءاً في سفن يوليان القليلة سنة ٩٣ هـ، وأرسى سفنه عند صخرة الأسد التي تعرف الآن بجبل طارق. وكانت « الجزيرة » هي أولى المقاطعات التي غزاها طارق وحاول قائدها « تيودومير » الوقوف عبثاً في وجه المسلمين فاضطر إلى الانسحاب وسارع بإبلاغ رودريك النبأ الخطير الذي اهتزت له أرجاء أسبانيا.

وكان رودريك « لذريق » يحارب وقتئذ في أقصى الشمال من أسبانيا ليخضع قبائل « البشكنس » الثائرة في جبال البرانس فهرول إلى طليطلة شاءراً بفداحة الخطر الحيق بعرشه وأمته وأرسل قوة وقائية بقيادة «أديكو» لإيقاف تقدم المسلمين وستر تجمع قوات القوط الأساسية التي بدأت في الاحتشاد على عجل ، ولكن طارقا سرعان ما دم هذه القوة وتابع زحفه صوب عاصمة القوط .

وبالرغم من تمزق أسبانيا في ذلك الوقت شيعاً وأحزاباً كل منها يتطلع إلى الحسكم وانتزاع السلطان ، إلا أن الخطر المشترك وحد صفوفهم وأجبرهم على نبذ خلافاتهم والالتفاف حول الملك رودريك لمقاومة الغزاة المسلمين . وقد استطاع رودريك تبعاً لذلك أن يحشد حوله معظم الأمراء والأشراف والقواد وانضوى تحت لوائه جيش ضخم يقدره بعض المؤرخين بمائة ألف مقاتل .

وقد استمر زحف طارق من الجنوب حتى وصل إلى بحيرة تدعى «لاينده» وهناك تواترت إليه الأنباء بتقدّم جيش رودريك صوبه فكتب إلى موسى ابن نصير يطلب منه المدد على عجل. وكان موسى منذ وجّه طارقا إلى الأندلس قد أخذ في بناء السفن حتى صار عند منها عدّة كبيرة فأمد طارقاً بخمسة آلاف مقاتل فبلغ جيش المسلمين اثنى عشر ألفاً وانضم إليهم يوليان في قوة صغيرة من

صحبه وأتباعه وقد عاونهم معاونة جليلة في أعمال الاستطلاع وترصد الأخبار ودلهم على أماكن الضعف وأسرع طرق التقدم .

### موقع: وادی بکہ

كان القوط أضعاف المسامين في عددهم وبالرغم من أن المسامين كانوا يقاتلون في أرض العدو في هضاب ومفاوز شاقة إلا أن روحهم المعنوية كانت عالية وقد توطد عزمهم على النصر أو الفناء حوقد أورد بعض المؤرخين في هذا المقام الرواية المأثورة عن إحراق طارق للسفن التي عبر عليها الجيش كي يدفع جنده إلى الاستبسال وعدم التفكير في الانسحاب ، إلا أن هذه الرواية رغم احتمال حدوثها لا يمكن الجزم بصحتها من الوجهة التاريخية .

تزاحفت القوتان وكان اللقاء بينهما في سهل شريش XERESعلى مقر بة من قادس وعلى ضفاف وادى بكه الذي يصب في خليج قادس على مقر بة من جبل طارق.

وقد جاءت نتيجة الاستكشاف الذي أجراه رودريك عن معسكر المسلمين ضربة قاضية على آماله فقد عاد إليه القائد الذي أرسله وقال له « وقد جاءك من لا يريد إلا الموت و إصابة ماتحت قدميك فقد صرفوا مراكبهم إياساً لأنفسهم من التعلق بها واصطفوا في السهل موطنين أنفسهم على الثبات إذ ليس لهم في أرضنا مكان مهرب » .

وفى أواخر رمضان عام ٩٢ه ه ( ٧١١ م ) دارت المعركة الحاسمة لمدة ثمانية أيام وقد ابتدأت بالمناوشات و بعض العمليات الصغرى ثم لم يلبث الجيشان فى اليوم الرابع أن التحافى قتال عنيف وظهر رودريك فى ميدان المعركة وهو على

سريره وقد حمل على رأسه ديباج يظلله وأمامه البنود والأعلام وأقبل طارق فى أصحابه عليهم الزرد ومن فوق رؤوسهم المائم البيض و بأيديهم القسى العربية . وقد تقلدوا السيوف واعتقلوا الرماح .

و بالرغم من ضخامة الجيش القوطي وقدرته بفضل موارده على إنزال هزيمة قاسية بالجيش الإسلامي إلا أن عوامل الخيانة ضعضعت كيانه وأودت بروحه المعنوية، افقد كان على رأس الجناحين ولدا الملك وتيزا وها خصا رودريك اللدودان وكان كثير من الصفوف يتكون من أتباعهما وأتباع حلفائها من الأمراء والزعماء الذين تظاهروابالإخلاص وقت الخطر وكلهم يتحين الفرصة للإيقاع بالملك المغتصب. وقد بث يوليان وأنصاره دعايتهم الماهرة المسمومة في صفوف الجيش القوطي وتمكنوا وهم في صفوف المسلمين من استمالة كثير من جند القوط فأخذ كلأمير يسعى في سلامة نفسه ، فلما احتدم القتال فر الخونة من الصفوف فاندحرالجناحان وحاول رودريك عبثاً الثبات على رأس القلب ولكن سرعان ما لحقته هزيمة ماحقة وتشتت جيش القوط شذر مذر متفرقا في كل اتجاه . وبذاتم النصر الطارق وتمكن من إنزال ضربة قاصمة بالجيش القوطي لم يستطع بعدها التجمع كقوة حربية ذات قيمة في أي مكان آخر للصمود في وجه الغزاة ، ولم يبقى أمام طارق سوى اقتحام المدن الكبيرة التي تحصن سكانها خلف أسوارها تعاونهم بعض طوائف الفرسان من الجيش القوطي المشتت. وقد خفي أمر رودريك بعد الموقعة فلم يعثر له على أثر إلا أن المسلمين وجدوًا فرسه الأشهب وعليه سرج من ذهب مكلل بالياقوت والزبرجد وقيد ساخ الفرس في الطين ولذا برجح المؤرخون أن رودريك مات غرقًا . وقد وصف أحد الشعراء هذه المعركة الحاسمة فقال:

ومزق جيش لذريق وخارت بمن فيه العزائم والقاوبُ وحين رأى الهزيمة فريعدو وحيداً مستكيناً لا يؤوب رأى قواده فروا وأبقوا جريحاً أو قتيللا لا يجيب وأعلماً ممزقة تبدت وكل بالدم القانى خضيب وجال بسمعه للعرب صوت بنصر الله ردده السهوب

هذا وقد حمل المؤرخون الافرنج في كتبهم على ولدى وتيزا وحلفائهم حملة شعواء ووصفوا انضامهم للعرب أنه حمق وخيانة ، وأن من دلائل حمقهم أن يظنوا أن المسلمين لا يطلبون من بلادهم إلا الغنائم وأنهم سيغادرون أسبانيا بعد أن يقتلوا خصمهم العنيد وسارق تاجهم رودريك ، وعندئذ يخلو لهم الجو و يجلس أحدهم على عرش آبائه ، ولكن حسبانهم كان خاطئا فقد أضاعو العرش بهذا العمل كا أضاعوا أسبانيا نفسها .

وقد أحاط الرواة المسلمون حوادث الفتح بطائفة عديدة من الأساطير والقصص ومنها أن طارقاً خطب جنده قبيل نشوب المعركة الحاسمة خطبته الذائعة الصيت التي قال فيها:

«أيها الناس: أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم. وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم. وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب عن رعها منكم الجرأة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة،

و إن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت . وإنى لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة ، ولا حملتكم على خطة أرخص متاعاً فيها للنفوس ، أبدأ بنفسي واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي ، فما حظكم فيه بأوفي من حظي . وقد بلغكم ماأنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان، الرافلات في الدر والمرجان، والحلل المنسوجة بالعقيان ، المقصورات في قصور الملوك ذوى التيجان . وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً ، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختاناً ، ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان، ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلته ، وإظهار دينه بهذه الجزيرة ، وليكون مغنمها خالصاً لكم من دونه ، ومن دون المؤمنين سواكم . والله تعالى ولى أنجادكم على ما يكون لكم ذكراً في الدارين. أيها الناس: ما فعلت من شيء فافعلوا مثله، إن حملت فاحملوا، و إن وقفت فقفوا، ثم كونوا كهيئة رجل واحـــد في القتال ، وإني عامد إلى طاغيتهم بحيث لا أنهيه حتى أخالطه وأمثل دونه ، فإن قتلت فلا تهنوا ولا تحــزنوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإياكم وإياكم أن ترضوا بالدنية ، ولا تعطوا بأيديكم ، وارغبوا فما عجل لكم من الكرامة والراحة من المهنة والذلة ، وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة ، فإنكم إن تفعلوا ، والله معكم ومفيدكم تبوءوا بالخسران المبين ، وسوء الحديث غداً بين من عرفكم من المسلمين ، وها أنذا حامل حتى أغشاه فاحملوا محملتي ».

على أنه يحق لنا أن نرتاب في نسبة هذه الخطبة إلى طارق فإن معظم المؤرخين المسلمين ولا سيا المتقدمون منهم لم يشر إليها ولم تظهر إلا في كتب المؤرخين

والأدباء المتأخر بن . وليس من المستبعد أن يكون طارق قد خطب جنده قبل المعركة ، فقد كان من عادة قادة الغزوات الإسلامية في ذلك الوقف أن يخطبوا جنودهم في الميدان ولكن في لغة هذه الخطبة وورعة أسلوبها وعباراتها ما يحمل على الشك في نسبتها إلى طارق وهو بربرى لم يكن عريقاً في الإسلام والعروبة ، والظاهر أنها من إنشاء بعض المتأخرين وصاغها على لسان طارق مع مراعاة ظروف المكان والزمان .

## طليطنة تحت راية الإسلام

ماكادت أنباء انتصار طارق فى الموقعة الحاسمة تذاع فى المغرب حتى عبر إلى الجيش الفاتح سيل من المجاهدين والمغامرين من العرب والبربر استخدموا كل وسيلة لعبور المضيق سواء فى المراكب أو على الألواح الخشبية .

ولم يضع طارق الوقت عقب الموقعة فقد سارع بمطاردة فلول الجيش القوطى المنهزم التي أخذت فى التجمع عند بلدة تسمى « استجه »، وقد تمكن طارق من مفاجأتهم ثم بعثر صفوفهم بعد قتال مرير. وكان تجمع هذه القوة ثم تبدها آخر مفاجأتهم ثم بعثر صفوفهم بعد قتال مرير. وكان تجمع هذه القوة ثم تبدها آخر الخولة جدية من جيش القوط المنهار للوقوف فى وجه الغراة المسلمين. وكانت الخطة التي اتبعها طارق بعد موقعة استجه والتي كان لله كونت يوليان فضل الإشارة باتباعها تدل على مهارة حربية فائقة ، فقد قدر طارق موقفه وأيقن أنه أصبح سيد الموقف فى أسبانيا بلا نزاع فقد تبدد الجيش القوطى نهائياً وانفتحت أصبح سيد الموقف فى أسبانيا بلا نزاع فقد تبدد الجيش القوطى نهائياً وانفتحت التقدم أمام جيش المسلمين بعد أن انحصرت المقاومة فى بعض المدن الكبيرة التي تحصن أهلوها خلف أسوارها بمعاونة بعض فرسان القوط. وقد وجد طارق أن استمراره فى الزحف بجيشه كتلة واحدة للاستيلاء على هذه المدن أمر يخالف



مبدأ الاقتصاد في القوى علاوة على تأخير تقدم الجيش بلا مبرر ، خاصة وأن هذه المدن لم يكن بداخلها سوى قوات ضعيفة لا يعتد بها ولا تحتاج إلا لقوات صغيرة لحصارها واقتحامها . وعلى أساس هذه الخطة قسم طارق الجيش إلى أر بعة أقسام فبعث أحد قادته وهو مغيث بن الحارث الرومى على رأس سبعائة فارس إلى « قرطبة » فاقتحم أسوارها الحصينة من ثغرة أرشده إليها الرعاة ووجه حملة ثانية إلى «غرناطة» وثالثة إلى «مالقة» وقدصادفهما النجاح قي مهمتها . وسارطارق على رأس القوة الأساسية إلى طليطلة عاصمة القوط ، وكان القوط قد فر وا منها نحو الشمال بأموالهم وآثارهم ولم يبق بها سوى اليهود وقليل من النصارى . دخل حيش المسلمين عاصمة القوط العتيدة وارتفع علم الإسلام يخفق عالياً فوقى أبراجها حيش المسلمين عاصمة القوط العتيدة وارتفع علم الإسلام يخفق عالياً فوقى أبراجها

الشامخة ، وقد ترك طارق لأهلها حرية إقامة الشعائر الدينية واختار لح مهاو إدارتها الأسقف أو باس مطرانها السابق وأخا الملك وتيزا . وقد علم طارق أن حامية العاصمة قد التجأت إلى مدينة حصينة بجبل قريب تسمى مدينة المائدة لما قيل من أن فيها مائدة سليان بن داود ، وقد تمكن طارق من اقتحام هذا المعتصم الجبلي وأزال حاميته وظفر بكنوز طليطلة كلها وكانت قد نقلت إليها كا ظفر بهذه المائدة التي كانت تعد من روائع الفن القوطي و إن كان من المستبعد أن تكون مائدة سلمان .

#### لقاء موسى وطارق

لما علم موسى بن نصير بما ناله طارق من النصر في موقعة وادى بكه دبت إلى نفسه الغيرة وأراد أن يكون له شرف فتح بلاد الأندلس وأن يكون له نصيب من الغنائم ، فأخذ يعد حيشا كبيراً لإنمام فتح الأندلس وكتب إلى طارق يأمره بالبقاء حيث هو حتى يلحق به ويحذره من مخالفة أمره ، فجمع طارق أركان حر به وباحثهم في الأمر الذى أصدره موسى فاتفقوا على أنه من خطل الرأى وسوء التدبير التوقف عن الفتح إذ أن ذلك يعرض المسلمين للخطر و يعطى القوط فرصة لإعادة تنظيم قواتهم المهزمة ووجدوا أن أصوب الحلول هو الاستمرار في الفتح ، وقد كتب طارق إلى موسى يعلمه بهذا القرار موضحاً له الأسباب . وهكذا استمر طارق في الزحف حتى دخل طليطلة . لم ير موسى بداً من السير إلى الأندلس فاستخلف على « القيروان » ولده عبد الله وعبر البحر في عشرة آلاف من العرب فاستخلف على « القيروان » ولده عبد الله وعبر البحر في عشرة آلاف من العرب وثمانية آلاف من البربر وتزل بولاية الجزيرة حيث استقبله الكونت يوليان وكان ذلك في رمضان ٩٨ وقد وجد موسى أنه من الأصوب من الوجهة الحربية وكان ذلك في رمضان ٩٨ وقد وجد موسى أنه من الأصوب من الوجهة الحربية

وَلَضَانَ إِنَّمَامُ الفَتْحَ بَسَرَعَةً أَن يَتَقَدَمُ فَى طَرِيقَ خَلَافَ الذَى سَارَ فَيهُ طَارَقَ فَبَدَأً زحفه بالاستيلاء على مدينة شذونة ثم قرمونة وقصد بعد أذ إلى اشبيلية عاصمة الرومان القديمة وأعظم مدائن أسبانبا ففتحها بعد أن حاصرها شهراً. وكان أعنف مالتي موسى من مقاومة عند حصاره لمدينة «مارده» ولم يتمكن من اقتحامها إلا بعد أن سقط تحت أسوارها كثير من أبطال المسلمين.

وقد قصد موسى بعدئذ إلى طليلة فخرج طارق إلى ظاهر المدينة يتلقاه بالبشر والترحاب، لكن موسى كان مر بد الوجه بادى الغيظ تنتفض أطرافه من الغضب فما أن رأى طارقاً حتى علا رأسه بالسوط وأخذ يقرعه و يعنقه على تجاوزه أوامره والإمعان فى الفتح دون رأيه ثم زج به فى غيابة السجن وطالبه بالأموال والنفائس التى غنمها . غير أن طارقاً استطاع وهو فى سجنه أن يبث شكواه الخليفة الوليد فكتب إلى موسى يأمره بتخلية سبيله ورده إلى عمله .

ثم سار موسى وطارق بعدئذ لفتح شمال الأندلس ففتحا أفاليم أرغونة « Aragon » وقشتاله « Castila » وكتالونيا واستولى على سرقطسة و برشلونة ثم سارا حتى بلغا جبال البرانس فتم بذلك فتح شبه الجزيرة عدا الأقاليم الجبلية في الشمال الغربي التي التجأ إليها أشراف القوط وكبراؤهم .

ولم تقف أطماع موسى عند جبال البرانس بل عزم على مواصلة الفتوح فى جنوب فرنسا على أن يتجه شرقاً حتى يصل إلى القسطنطينية التى عجز العرب عن فتحها من ناحية الشرق و بذلك يجعل البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية . ولما بلغ الوليد ذلك أمره بالكف عن التوسع واستدعاه وطارقاً لأنه لم يرد أن يعرض المسلمين للخطر كما كره أن يأتيه وهو فى الشام جيش غاز ينال كل هذه الأمجاد وقد يهدد قائده دمشق نفسها بأعظم الأخطار . وقبل وصول موسى إلى

دمشق مرض الوليد مرض الموت فطلب سليمان بن عبد الملك « ولى العهد » إلى موسى أن يبطىء فى السير إلى دمشق حتى يموت الوليد وذلك طمعاً فى النائم والتحف التى كان يحملها موسى . غير أن موسى لم يعمل بهدا الرأى فحقد عليه سليمان ، فلما تولى الخلافة انتقم منه فحبسه وفرض عليه غرامة فادحة ضاقت بها ثروته ، ومات قاهر البربروفا تح الأندلس فقيراً معدماً بوادى القرى فى شمال الحجاز.

#### الخاتمة

باستيلاء العرب على الأندلس أضيئت فوق ربوعها شعلة النور ومنار الهداية وظلت ساطعة وهاجة أكثر من ثمانية قرون تنير ظلمات أور با التي كانت غارقة وقتئذ في بحار الجهل . وقد ظلت الأندلس طوال هــــــذه القرون مركزاً للفنون والصناعات ومناراً للعلوم والآداب وكانت جامعاتها بقر طبة واشبيلية وغرناطة وغيرها ملتقي طلاب العلم من الشرق والغرب .

وقد تأثر طلاب العلم الأوربيون بالأدب العربي وبالموسيقي العربية ، كما نقلوا إلى لغاتهم كثيراً من الكتب العربية المعربة عن الاغريقية . ولم يقتصر نبوغ العرب على الفنون والآداب والصناعات بل تفوقوا في الفنون الحربية وصناعة السفن حتى أصبحوا أساتذة أوروبا في هذا المضار . وكانت الحملة التي شنها العرب لغزو الأندلس هي خاتمة حملاتهم الحربية الكبرى وآخر غزواتهم العظمي لنشر دين التوحيد في أرجاء العالم ، تلك الغزوات التي نجحت في رفع أعلام الإسلام من شاطىء الحيط الهندى شرقاً حتى شاطىء الأطلسي غرباً .









### دماط والمنصورة

وفر و:

شهدت القرون الوسطى صراءً حربياً عنيفاً بين أورو با المسيحية والشرق الأدنى الإسلامى شنت فيه أورو با ست حملات جرارة لتخليص بيت المقدس من أيدى المسلمين وتأمين الطريق للحجاج المسيحيين إلى الأراضى المقدسة ، ونظراً لأن المسيحيين اتخذوا الصليب في هذه الحرب شارة لهم فقد سميت بالحروب الصليبية . قامت الحملة الأولى عام ١٠٩٧ م الموافق عام ٩٤٠ هـ بتحريض بطرس الناسك وتأثير البابا «أربان» الثانى الذي دعا المسيحيين في مجمع «كليرمونت» الناسك وتأثير البابا «أربان» الثانى الذي دعا المسيحيين في مجمع «كليرمونت» الماسك وتأثير البابا «أربان» الثانى الذي دعا المسيحيين في مجمع حاشدة من الفرسان وعدد كبير من القسوس والأشراف ، وقاد الحملة « جودفرى» دوق اللورين و « ريموند » ودوق تولوز و « بوهمند » ابن ملك النورمنب ديين اللورين و « ايطاليا .

وقد تحركت الحملة إلى الشام عن طريق البوسفور وآسيا الصغرى ولم يحل عام ١٠٩٩ حتى اقتحم فرسان الصليبيين أسوار بيت المقدس بعد حصار دام سبعة اسابيع ، وقاموا على أثر دخولهم بمذبحة عظيمة سالت فيها الدماء أنهاراً وقتل فيها أكثر من سبعين ألفاً من المسلمين ولجأ اليهود إلى معبدهم فأحرقه الصليبيون ، وكتب « جودفرى » إلى البابا يبشره بفتح بيت المقدس و يقول له « إن خيولنا كانت تخوض إلى ركبتها في بحر من دماء الشرقيين في إيوان سليان ومعبده».

وطلع القرن الثانى عشر الميلادى على المسلمين وقد تكونت بالشرق الأدبى أربع ولايات صليبية هي مملكة بيت المقدس و إمارات إنطاكية وطرابلس بالشام، والرهابشمالى العراق، وقد ساعد الصليبيون على إحراز نصرهم انقسام دولة السلاجقة وحرمان المسلمين من زعيم قادر يجمع شملهم،

ولم يلبث المسلمون حتى وجدوا هذا الزعيم فى شخص عماد الدين زنكى أمير الموصل الذى وقف حياته لتوحيد كلة المسلمين والكفاح ضد الصليبيين ، وتمكن عام ١١٤٤ من القضاء على ولاية الرها الصليبية .

وفى عام ١١٤٦ مات عماد الدين وخلفه فى الموصل ابنه سيف الدين وفى حلب ابنه نور الدين ، ولما حاول الأرمن القيام بثورة فى مدينة الرها قمعها نور الدين بصرامة وعنف ودمّر المدينة ، وكان لهذا الحادث أثر خطير فى إثارة الشعور الدينى من جديد ، فقامت الحملة الثانية بتحريض الراهب الفرنسى «سار برنارد» وانضم إلى صفوفها لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث امبراطور ألمانيا ، غير أن الحملة فقدت معظم قواتها قبل الوصول إلى الشام و باءت هجاتها على دمشق بالخذلان ، فعاد امبراطور ألمانيا وملك فرنسا إلى أورو با ، وفشلت الحملة بعد أن أظهرت ضعف الصليبيين ووحدت قوى المسلمين الذين ازداد بأسهم باستيلاء نور الدين على دمشق عام ١١٥٤ .

اشتدت على أثر ذلك حركة الكفاح ضد الصليبيين تحت زعامة السلطان نور الدين ولم يلبث حتى اقتحم بقواته كثيراً من قلاعهم الحصينة بالشام بعد معارك طاحنة خرج منها مكللا بالظفر . ولم تقتصر حلبة النزاع على ميادين الشام فقد امتد الصراع إلى مصر وكانت تعانى وقتئذ تحت حكم الخليفة العاضد الفاطمى

أو همى درجات الانحلال ، فقد سنحت الفرصة عام ١١٦٣ لتدخل جيوش الفريقين بسبب النزاع بين الوزيرين المصريين شاور وضرغام فوجه نور الدين إليها ثلاث حلات متعاقبة بقيادة أسد الدين شير كُوه وابن أخيه صلاح الدين ، وانتهى النضال بهزيمة الصليبيين وجلاء جيشهم عن مصر وتولية صلاح الدين الوزارة عام ١١٩٦ ثم لم يلبث حتى انفرد بحكم مصر عقب وفاة الخليفة العاضد .

تولى صلاح الدين بن أيوب زعامة المسلمين بعد وفاة نور الدين عام ١١٧٤ فاستولى على دمشق واعترف به الخليفة العباسي سلطانا على مصر والشام ثم ضحاب والموصل تحت لوائه و بذا تحققت وحدة المسلمين ، ولم يكد ينتهي من توطيد سلطانه حتى تفرغ لقتال الصليبيين فسطر في جهاده ضدهم صفحة خالدة في تاريخ الإسلام ، وما كاد يلتقي بهم عندحطين عام ١١٨٧ حتى بدد جيوشهم ثم تهاوت تحت ضرباته الصاعقة حصون عكا ونابلس والرملة ، وياقا و بيروت ، وتوج انتصاراته بدخول بيت المقدس .

ثارت أور با جزءاً لهذا الانتصار وتجددت الحروب الصليبية على الأثر وأقبلت المحلة الثالثة عام ١١٩١ على الشام بزعامة فردريك امبراطور ألمانيا وفيليب الثانى ملك فرنسا وريتشارد الأول (قلب الأسد) ملك انجلترا، وقد تمكن الصليبيون من الاستيلاء على عكا وانتصر ريتشارد في موقعة أرْسُوف واستولى على يافا وعسقلان، وانتهت الحرب بعقد صلح الرملة الشهير عام ١١٩٢.

توقفت الحملات الصليبية بعدئد حتى عام ١٢٠١ إذ وجه فيها البابا «أنوسنت» الثالث الحملة الرابعة ضد مصر ولكن لم يقدر لها الوصول إلى غرضها فقد أغارت في طريقها على أراضي الدولة البيزنطية وحاصرت القسطنطينية وأجرت فيها النهب والسلب.

وهكذا أدرك الصليبيون أن مصر بعد تولية الأيو بيين حكمها أصبحت قاعدة

الهجوم ضدهم فى الشرق الإسلامى ، فلما انصرفت الحملة الرابعة عن الذهاب إلى مصر وجهوا ضدها الحملتين الخامسة والسادسة اللتين سيرد تفصيلهما فيما بعد ، بغرض القضاء على مركز المقاومة الذى بدّد أملهم فى امتلاك الأراضى المقدسة وأطاح بأحلامهم الذهبية فى إنشاء دولة صليبية فى الشرق الأدنى .

#### معركة دمياط

لم تركف أوروبا وعلى رأسها البابا عن التطلع إلى بيت المقدس أملا في استرجاعها من قبضة المسلمين ، وفي عام ١٦١٤ ه الموافق عام ١٢١٧ م ساق البابا إلى الشام نجدات قوية أخذت في الاحتشاد عند عكا . وما كادت أنباء هذا الحشد تبلغ مسامع السلطان العادل في مصر حتى خرج بجيشه إلى الشام ، ولما تقدمت الجموع الصليبية لملاقاته اضطر إزاء تفوقها الساحق إلى الانسحاب نحو مرج الصفر . ولم يلبث الصليبيون حتى اجتاحوا بيسان وما حولها من المدن ونهبوا منها الأسلاب الطائلة ، وفي طريق عودتهم حاولوا اقتحام قلعة الطور الحصينة فباءت هجاتهم عليها بالخذلان وانتهى الأمر بعودتهم مرة أخرى إلى عكا . الحصينة فباءت هجاتهم عليها بالخذلان وانتهى الأمر بعودتهم مرة أخرى إلى عكا . صمم الصليبيون بعدئذ على تغيير غرضهم وتحويل محور تقدمهم من الشام على مصر لطعن الإسلام طعنة قاضية في قلبه النابض وحصنه الأشم ، فأبحر أسطولهم من عكا يحمل حملة ضخمة من سبعين ألف فارس وأر بعائة ألف من الشاة (١) بقيادة جان دى بريين ملك القدس ، وفي ربيع الأول عام ١٥٥ ها

<sup>(</sup>١) ورد هذا الرقم فى المراجع العربية ولكن المبالغة ظاهرة فيه ، إذ أن عملية إنزال مثل هذه القوة على شاطىء مصر تستازم موارد و نجهزات لم تكن متوفرة فى ذلك العصر .

أنزلت هذه القوات عند الشاطىء الغربي للنيل تجاه دمياط التي تقع على الضفة الشرقية منه .

و بعد أن أتم الصليبيون إنزال قواتهم أخذوا في التقدم جنو با ليتمكنوا من عبور النيل إلى دمياط ، فاعترض طريقهم بُر جان منيعان على ضفتى النيل كانت بينهما سلاسل ممتدة من الحديد لمنع السفن التي في البحر الأبيض من ولوج النيل، وقد قاومتهم حامية البرجين مقاومة عنيفة وأمطرتهم وابلا من قذائفها مما أجبرهم على التوقف طيلة أربعة أشهر .

ولم تكد أنباء نزول الصليبين تصل إلى القاهرة حتى خرج « الكامل » الذي كان ينوب عن أبيه السلطان العادل في مصر على رأس جيشه ونزل عند العادلية قرب دمياط و بعث قواته لتعزيز حامية البرجين ومنع الصليبيين من العبور. أما السلطان العادل الذي سبق خروجه إلى الشام فإن المرض الذي أصابه حين



بلغه نبأ الحملة لم يعقه عن تجهيز المقاتلين من أبناء الشام لإمداد ولده في مصر ، ولما اشتدت علته وقضى نحبه انفرد بحكم مصر من بعده ولده السلطان الكامل.

وفى غضون ذلك تمكن الصليبيون من السيطرة على الضفة الغربية للنيل عقب استيلائهم على البرج الغربي وقطعوا اللرج الغربية المتصلة به السلاسل الحديدية المتصلة به ليفسحوا الطريق أمام سفنهم

لعبور النيل ، وزاد من تحرج الموقف نشوب فتنة لخلع السلطان الكامل دبرها الأمير عماد الدين بن المشطوب مع جماعة من الأكراد والجند فحشى السلطان على ملكه وغادر العادلية تحتجنح الظلام متجها إلى أشموم طناح (١).

ولم يكد خبر فرار السلطان يصل إلى القوة المصرية المرابطة في الضفة الشرقية لمنع عبور الصليبيين ووقاية دمياط حتى سادها الذعر ودبت الفوضى في صفوفها وفر أفرادها نحو الجنوب بما خف من أحمالهم ، وعندما اكتشف الصليبيون خلو الضفة المواجهة لهم من القوات سارعوا بعبور النيل ، واستولوا على البرج الشرقى وعلى ما تبقى من معسكر المصريين .

تزلزل السلطان الكامل بعد هذا الحادث وهم بمغادرة مصر ولكن الثبات مالبث أن عاوده بعد أن تجمع حوله جنوده ، فبعث إلى الآفاق يستنجد أهل الإسلام ويستحثهم على إنقاذ مصر ، واشتد أزره بوصول أخيه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق الذي تمكن بدهائه من القضاء على فتنة ابن المشطوب ، وأرغمه على مغادرة البلاد .

أما الصليبيون فقد تمكنوا بعد عبورهم إلى الضفة الشرقية للنيل من ضرب حصار محكم حول دمياط من ناحية البر والبحر، وأخذوا في تضييق الخناق على أهلها ومنع الإمداد عنهم، وحاول السلطان الكامل عبثاً أن يخترق بجيشه نصاق الحصار الفولاذي الذي ضر به الصليبيون حول المدينة الباسلة التي استمات أهلها في الدفاع عن أسوارها، وعندما اشتدت وطأة الحصار و بدأ الجوع والمرض يزلزلان نفوس أهلها. أرسل الأمير جمال الدين الكناني رسالة ضمّنها

<sup>(</sup>١) تعرف اليوم باسم اشمون الرمان بمركز دكرنس.

استفائة أهل دمياط و بعثها من وراء أسوار المدينة المحاصرة في طي سهم أطلقه من قوسه ، فلما وصلت إلى السلطان الكامل وجد فيها ما يلي :

يا مالكي دمياط ثغر هدمت شرفاته كادت تجت أصولُه والثغر ناظره إليك محدق ما أن يمل من الدموع هموله ولئن قعدت عن القيام بنصره جفت نضارته وبان ذبوله وكفاك يا ابن الأكرمين بأنه أضحى عليك من الورى تعويله

ولما اشتدت هجمات الصليبين على دمياط في الوقت الذي عزّت فيها الأقوات، و بلغت بها الأسعار حداً فاحشا، وتفشّت في أهلها الأمراض حتى المتلأت طرقاتها بالموتى ، عجزت حاميتها الباسلة عن مواصلة الصمود فتسور الصليبيون أسوارها في شعبان عام ٦١٦ ه ، واستولوا عليها بعد حصار دام أكثر من ستة عشر شهراً ، وما كادوا يقتحمونها حتى انتقموا من أهلها انتقاما وحشياً فقتاوا منهم ألوفاً عديدة وحولوا جامعها إلى كنيسة .

وعلى أثر سقوط دمياط انسحب السلطان الكامل ووقف بقواته في مواجهة «طلخا» حيث أنشأ معسكره في المكان الذي عرف فيما بعد بالمنصورة (١) وشرع في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق لراحة جنوده.

عوال الصليبيون على أن يتخذوا من دمياط قاعدة لتقدمهم إلى القاهرة ، فزادوا من تحصين أسوارها ، وما كادت تصل إليهم النجدات عن طريق البحرحتى انسحاب من دمياط جيش كثيف يبلغ مائتى ألف من المشاة وعشرة آلاف من الفرسان في طريقه إلى العاصمة .

<sup>(</sup>١) أطلقت هذه التسمية في بعد عقب انتصار الكامل على الصليبيين تيمنا بهذا النصر ، وأضحت المنصورة بعدئذ مدينة كبيرة .

أدرك المصريون مقدار الخطر الذي تتعرّض له بلادهم، وسرعان ما نودي بالنفير العام فلبي نداءه المحار بون من جميع أنحاء مصر، وخرجت جموعهم للجهاد في سبيل وطنهم ودينهم، واشتد أزرهم بتدفق النجددات إليهم من مختلف مدن الشام.

واصل جيش الصليبيين تقدمه حتى اعترض طريقه بحر أشموم (١) الذي وقف الجيش المصرى على ضفته المقابلة ، ونشب القتال حاميا بين الطرفين . وسرعان ما امتد النضال إلى النيل فقد حشد السلطان الكامل مائة سفينة حربية أخذت تشن هجماتها بلا هوادة على سفن الصليبيين حتى ألقت الذعم في قلوبهم وتمكنت من أسر بعض سفنهم وعدد كبير من الجنود .

ولما تعذّر على الصليبيين التقدم وشعروا بعنف المقاومة المصرية بادروا بإرسال رسلهم يسألون الصلح بشروط أساسها استرداد بيت المقدس وعسقلان وطبرية وجبل اللاذقية والكرك والشوبك وكافة الأراضي التي فتحها السلطان صلاح الدين . وقد وافق السلطان الكامل ومن بصحبته من الأمراء على قبول هذه الشروط ما عدا التنازل عن الكرك والشوبك ، ولكن الصليبيين أصروا على ضرورة قبول طلباتهم كاملة ، وأضافوا إليها شرطا جديداً هو فرض غرامة مالية قدرها خمسائة ألف دينار يدفعها المسامون لتعمير ما خرسوه من أسوار بيت المقدس ، وقد قابل المصريون هذا الإصرار بالرفض فانقطعت على أثر ذلك مفاوضات الصلح .

<sup>(</sup>١) يعرف اليوم باسم البحر الصغير ، وكان يسمى بحر أشموم نسبة إلى مدينة أشموم طناح الواقعة عليه .

غير المصريون بعد ذلك خطتهم وتحولوا من الدفاع إلى الهجوم ، وانتهزوا فرصة فيضان النيل ، وفتحوا ثغرة واسعة في ضفة بحر أشموم من ناحية الصليبين فلم يشعر هؤلاء إلا بالماء يتدفق نحو معسكرهم حتى غر معظم الأراضى التى تحيطهم واكتسح الطرق التى تربطهم بدمياط حتى لم يبق لهم للرجوع سوى ممر واحد ضيق . وقد بادر السلطان الكامل إلى اقتناص هذه الفرصة السانحة فأقام على وجه السرعة عدة جسور على بحر أشموم عبرت عليها قواته واندفعت بسرعة إلى خلف مواقع الصليبيين حيث استولت على طريق الاتصال الوحيد الذي يربطهم بدمياط ، و بذا أثمت ضرب حلقة حديدية من الحصار حولهم .

أدرك الصليبيون حرج موقفهم فقد استوات السفن المصرية على بعض قطعهم البحرية المشحونة بالمؤن والأسلحة في الوقت الذي أحكم فيه المصريون حصار قواتهم وانهال عليهم من كل جانب وابل من السهام والقذائف فلم يجدوا حلا أمامهم سوى أن يشقوا بالقوة طريقاً لعودتهم إلى دمياط ، وسرعان ما خربوا ما في معسكرهم من خيام ومجانيق وجمعوا صفوفهم واندفعوا بشدة وعنف نحو صفوف المصريين التي تعترض الطريق ، ولكن محاولتهم باءت بالفشل لصلابة المصريين من جهة وكثرة الميه والوحل من جهة أخرى ، فأرغموا على طلب الصلح و بعثوا إلى السلطان الكامل و إخوته الأشرف والمعظم يسألونهم الأمان لأنفسهم على أن يسلموا مدينة دمياط إلى المصريين بدون مقابل .

وعلى الرغم من أن زمام الموقف كان في يد السلطان الكامل ، وكان في مقدرته إبادة أو أسر القوة الصليبية المحاصرة بأكلها مماكان بمثابة ضربة قاصمة ضد الصليبيين في الشرق الأدنى ، إلا أن عوامل أخرى لها قيمتها دفعت الكامل إلى قبول الصلح ، فلقد خشى أن تتحصن الحامية الصليبية الباقية فى دمياط خلف أسوار المدينة التى ازدادت مناعتها خاصة وأن طريق البحر مفتوح أمامها لتلقى الإمداد والنجدات ، ولا شك أن اقتحام المدينة رغم هذه الظروف يحتاج إلى حصار طويل ونضال مرير فى الوقت الذى دب فيه الضجر إلى القوات المصرية وحلفائها نتيجة لامتداد فترة القتال فقد بلغت أكثر من ثلاث سنوات ، وعلاوة على ما ذكر لم تغب عن فطنة السلطان الكامل الأثر الخطير الذى ستحدثه فى أوربا مثل هذه الهزيمة التى سيكيلها للصليبيين ، فقد قدر أن أوروبا لن تهدأ أو تستريح حتى تسوق إلى مصر حملة صليبية حاشدة للأخذ بالثأر .

وهكذا تم الصلح على أساس أن يبعث الصليبيون برهائن من ملوكهم إلى أن يسلموا دمياط ويرسل الكامل إليهم فى نظير ذلك ابنه الملك الصالح نجم الدين . وفى يوم ١٩ رجب عام ١٦٨ ه تم جلاء الصليبيين عن دمياط ، فدخلها السلطان الكامل على رأس جيشه بين مظاهر الفرح والحماس وتبادل الفريقان الرهائن وتقررت بينهما الهدنة لمدة ثمانية أعوام وأطلق كل منهما ما لديه من الأسرى .

### عودة الصراع

في عام ٦٣٥ ه توفى السلطان الكامل بدمشق وتولى عرش مصر من بعده ابنه الملك العادل ولكنه لم يمكث في الحكم أكثر من عامين بسبب إسرافه في اللهو والتبذير مما حدا بالأمراء في مصر إلى خلعه ، فتولى العرش من بعده عام ٦٣٧ ه أخوه السلطان الصالح نجم الدين فضبط الأمور وجمع الأموال التي أتلفها أخوه وقام بأعباء المملكة على الوجه الأكمل.

وكان الجيش المصرى في عهده يضم فرسان المالليك ضمن صفوفه ، وهؤلاء

كانوا أرقاء اشتراهم ملوك الأيو بيين من أسواق النخاسة بآسيا الصغرى والتركستان ليتخذوا منهم جيوشاً يعتمدون عليها. وقد أكثر السلطان الصالح من شرائهم حتى بلغ عددهم اثنى عشر ألفاً و بنى لهم الشكنات في جزيرة الروضة فأطلق عليهم السم الماليك البحرية ، وقد غدت مهارتهم في الفروسية وشجاعتهم في القتال مضرب الأمثال بين جيوش العالم أجمع .

وقد اضطر السلطان الصالح عام ٦٤٧ ه للسفر إلى الشام لقمع بعض الثورات، وفي دمشق تواترت إليه الأنباء عن الحملة الصليبية المتأهبة للإبحار إلى مصر، وعلى الرغم من شدة مرضه قرر العودة في الحال إلى مصر ليذود عن مملكته فحمله أتباعه في محقة حتى وصل إلى أشموم طناح.

ولم يكد السلطان المريض يصل إلى مصرحتى انهمك بلا كلل في إعداد وسائل الدفاع ، ولما كان ثغر دمياط معرضاً لنزول الجملة المنتظرة فقد شرع في تقوية حصونه وأخذ يوفر في مخازنه أكبر قد مستطاع من الأسلحة والأقوات للصمود في وجه الحصار ثم بعث بالأمير فخر الدين بن يوسف أمير الماليك البحرية على رأس قوة من الجيش لوقاية دمياط من الغزو ، فعبر النيل ونزل بقوته على الضفة الأخرى غرب دمياط .

وهكذا أخذت مصر تتأهب لاستقبال الجملة الجديدة في الوقت الذي كانت فيه هذه الحملة تتم احتشادها في مرسيليا تحت قيادة لويس التاسع ملك فرنسا، وكان هذا الملك مسيحياً مخلصاً وهب حياته وجيشه في سبيل نصرة الدين والعمل على تخليص الأراضي المقدسة من أيدى المسلمين حتى أطلق عليه اسم الملك القديس، ولما كانت مصر وقتئذ لم تزل مركز مقاومة الصليبيين في الشرقي الإسلامي وقاعدة الهجوم ضدهم ، فقد حمّم لويس التاسع على غزوها والقضاء على قوتها .

وفى عام ٧٤٧ ه أبحرت من مرسيليا حملة من الفرنسيين في طريقها إلى مصر، ول كنها أضاعت مايقرب من عام قبل أن تنزل على الشاطىء المصرى فقد عرجت في طريقها على جزيرة قبرص ولم تبارحها إلاعام ١٤٨ه حيث نزلت عندمصب النيل قرب دمياط، ولم يجد الفرنسيون صعو بة في النزول إلى الماءالضحل قرب الشاطىء

بفرسانهم ومشاتهم.

ومن عجبأن يتورط لويس التاسع في جميع الأخطاء التي وقع فيها «جان دى بريين» فيقرر إنزال قواته عند دمياط ليتبع بذلك نفس الطريق الذي سلكه سلفه دون الاتعاظ بالهزيمة المرة التي المقته والتي لم يكن قدمضي على انقضائها أكثر من على انقضائها أكثر من شلائين حولا.

ولاشك في أن التقدم إلى القاهرة عن طريق دمياط مغامرة من المحقق فشلها ، إذ أن الجيش المهاجم لابد أن يتورط في طرق الدلتا الضيقة الموحلة ولا مفر" له من الموحلة ولا مفر" له من



عبور أربعة أفرع كبيرة للنيل والارتطام بشبكة معقدة من القنوات والمجارى المائية ، ولما كانت عمليات عبور الموانع المائية تحتاج إلى درجة عالية من المهارة الفنية وتستازم مزيداً من التحضيرات وتجهيزات العبوركا أن القيام بها في وجه مقاومة جدية من العدو تجعلها عملية من أشق العمليات الحربية ، لذلك تجنب الفاتحون على مر العصور غزو مصر من هذا الطريق وسلكوا الطريقين الواضحين اللذين يجنبان من يسلكهما مرارة التخبط بين ترع الدلتا المتشابكة .

ويبدأ الطريق الأول من الفرما ويسير إلى القاهرة عن طريق الصالحية وبلبيس شرقى فرع دمياط و يمتاز هذا الطريق بعدم التقائه بأى مانع مائى و بأن طوله لا يزيد عن مائتى ميل ، ولذا كان الطريق الذى اخترقه كبار الفاتحين لغزو مصر على من السنين فسلسكه قبيز والإسكندر وعرو بن العاص والسلطان سليم الأول . أما الطريق الثانى فيبدأ من الإسكندرية إلى دمنهور ثم يسير غربى فرع رشيد إلى الجيزة وقد سلسكه نابليون في حملته على مصر غير أن الجيش المتقدم على هذا الطريق لابد له من عبور النيل عند الجيزة قبل دخوله إلى القاهرة.

هذا ولم يكد لو يسالتاسع يطأ أرض مصر بأقدامه حتى أرسل بصفته أمين الأمة العيسوية إلى السلطان الكامل بصفته أمين الأمة المحمدية (() كتاباً يفيض بالتحدى والوعيد يدعوه فيه إلى تسليم مصر مهدداً بجيشه الجرار فرد عليه سلطان مصر رداً عنيفاً وأنذره بأوخم العواقب، وعقب نزول الصليبيين من سفنهم تقدموا جنو با على الضفة الغربية للنيل فاصطدموا بقوة الأمير فخر الدين المرابطة غرب دمياط ونشبت بينهما عدة مناوشات. ولم يكد يحل الظلام حتى تسرب الخوف

<sup>(</sup>١) وردت هذه الألقاب في نص الخطاب الذي أرسله لويس التاسع.

إلى قاوب القوة المصرية ، فعبر أفرادها إلى الضفة الشرقية للنيل ، وانطلقوا مسرعين إلى أشموم طناح . وفي عجلة ذعرهم نسوا أن يرفعوا الجسر المقام على النيل فانقض عليه الصليبيون واحتلوه و بذا انفتح أمامهم الطريق إلى دمياط .

وما كاد أهل دمياط يرون قوة الأمير فخر الدين تتخلى عن وقايتهم وتفر كو الجنوب حتى حاق بهم الرعب فهجروامدينتهم وفروابدورهم إلى أشموم طناح. ولما انبلج النهار ووجد الصليبيون أبواب دمياط مفتوحة على مصراعيها خشوا أن تكون هناك مكيدة مدبرة فتمهلوا حتى تحققوا من خلوها ثم دخلوها بعدئذ واستولوا على المحيات الوفيرة التي بداخلها من الأسلحة وآلات الحرب والأمتعة والأقوات والأموال ، وهكذا سقطت دمياط بعد مناوشة ضئيلة مع الصليبيين وهي التي استعصت عاماً كاملا عليهم في عهد السلطان الكامل ولم تسقط وقتئذ إلا تحت تأثير الجوع والوباء.

وما كادت أنباء سقوط دمياطوفرار حاميتها تصل إلى أسماع السلطان المريض في أشموم طناح حتى انتفض من الألم واشتد حنقه وأمر بإعدام خمسين أميراً من بني كنانة الذين كانوا ضمن حامية دمياط جزاء لجبنهم وخورهم ، واضطر إزاء هذا الموقف إلى الانسحاب بقواته إلى المنصورة وشرع في تحصين أسوارها وإعدادها للدفاع وأقبلت السفن المصرية تحمل إليه المقاتلين من جميع أنحاء البلاد .

وفى ليلة نصف شعبان عام ٦٤٨ همات السلطان الصالح فى المنصورة فانطفأت بذلك شعلة حياة هذا السلطان الباسل الذى قاد قواته رغم شدة مرضه وظل صامداً فى كفاحه لا يهدأ ولا يكل حتى أرغمه الجمام على التخلى عن مكانه.

وقد خشيت زوجته شجرة الدر من إذاعة خبر وفاته حتى لا تقوى عزيمة الصليبيين ويتسرب الوهن إلى قلوب المصريين فحملت جثته في تابوت ودفنته

سراً فى قلعة الروضة ، واستدعت بعدئذ الأمير فخر الدين والطواشى جمال الدين وكانا موضع ثقتها فأعلمتهما بوفاة السلطان وطلبت منهما كتمان الخبر والإشراف على تدبير المملكة وإرسال الفارس اقطاى لإحضار ولى العهد الملك المعظم توران شاه من حصن كيفا(١).

ولم يبد من جيش الصليبيين في بادىء الأورأي بادرة تدل على اعترامه التقدم إلى أبعد من دمياط فقد قبع ساكناً داخل المدينة طيلة ستة شهور انصرف خلالها جنوده إلى اللهو والجون ومعاقرة الراح حتى أضحت دمياط مسرحاً للتهتك والخلاعة ، وبذا أتيحت للمصريين فرصة لا تعوض لتعبئة قواتهم وتحسين مواقعهم الدفاعية و إعداد الموانع والعراقيل على طول طرق التقدم .

ولم يكد خبر وفاة السلطان يبلغ مسامع الصليبين حتى أفاقوا من خمولهم ودب الحماس في صفوفهم وتقدموا من دمياط في ٢٦ شعبان عام ٦٤٨ ه على الضفة الشرقية للنيل واستولوا على مدينة فارسكور ثم واصلوا منها التقدم حتى اقتر بوا من المنصورة ، وعندئذ ارتطمت قواتهم بأول مانع مائى وهو بحر أشموم الذي كانت القوات المصرية ترابط على ضفته المقابلة لهم .

تبادل الصواعق

وقف الجيش المصرى وجهاً لوجه أمام الصليبيين واحتشدت قوات الطرفين على ضفتى بحر أشموم لا يفصلهما سوى مياهه الزرقاء، وأخذ كل فريق يتأهب لقتال ثابت طويل الأمد، فحصن معسكره بالأسوار والمتاريس، وحفر الخنادق

<sup>(</sup>١) يقع حصن كيفا على الضفة الغربية لهر دجلة بالقرب من مدينة ديار بكر .

ونصب على الضفة التي في ناحيته حشداً من المجانيق وقاذفات الأحجار ، ولم يقتصر الاستعداد على ناحية البر فقد احتشدت سفن الأسطول المصرى في النيل أمام المنصورة ووقفت قبالتها في الشمال السفن الصليبية .

حمى وطيس القتال واشتد التراشق بين الطرفين ليل نهار عبر بحر أشموم حتى منيت القوتان بخسائر فادحة ، ولما أدرك الصليبيون فداحة خسائرهم في هذا الضرب من القتال صحت عزيمتهم على عبور المانع المائى بأى ثمن للاشتباك بالمصريين وجها لوجه ، وقد بذلوا محاولات مضنية كى يتم لهم تشييد جسر كبير تعبر قواتهم عليه ، وهيأوا الجاية اللازمة للقائمين بإنشائه بأن أقاموا عدة أبراج خشبة مرتفعة وقف عليها رماة النبال وحملة القسى المهرة لصب وابل من القذائف على المعسكر المصرى حتى لا يعرقل رماته عملية إقامة الجسر . لكن المصريين أثبتوا براعتهم ونجحوا في إفساد كافة محاولات الصليبيين ، فقد كانوا يحقرون حفراً واسعة عميقة في الضفة التي في ناحيتهم فكانت المياه المحجوزة من الجسر تملأ تلك الحفر وينشأ عن ذلك تيار سريع يتلف الشاطئين فينهار ما تمت إقامته من الجسر .

ولم يلبث المصريون حتى فاجأوا الصليبيين باستخدام سلاح جديد أذهلهم وحطم أعصابهم ، فني إحدى الليالي صبوا من آلات قاذفة بمعسكرهم شعلات رهيبة من اللهب على معسكر الصليبيين وكانت هذه الشعلات هي النار اليونانية الراعبة ، أروع آلات الهدم والدمار .

ويرجع اكتشاف هذه النار إلى القرن السابع الميلادى في عهد قسطنطين الرابع إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية ، وقد استخدمها البيزنطيون منذا كتشفت وتمكنوا بفضلها من إحباط هجات العرب على القسطنطينية عام ٤٨ ه وارتد

على أثر ذلك الجيش والأسطول اللذان سيرها معاوية بن أبى سفيان لاقتحام أسوارها ، وقد حاول معاوية تجديد محاولته عام ٥٨ ه فوجه أسطولا ضخا حاصر المدينة سنتين ، ولكن النار اليونانية فتكت بالقوات العربية وأوقعت في صفوفها الخلل والاضطراب .

وقد نجح البيزنطيون في إبقاء سر هذا السلاح الرهيب طي الكتمان زهاء أر بعة قرون حتى ظفر العرب بسره في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ففدا في يدهم سلاحاً فاتكا أوقعوا به الرعب في صفوف أعدائهم .

وقد كان تأثير هذه النار بالغ الهول على معسكر الصليبيين عند بحر أشموم حين أخذ المصريون يصبون عليهم حمها ، وقد ورد في مذكرات الفارس دى جوانفيل الفرنسي مستشار الملك لويس التاسع ومترجمه ، والذي رافقه في حملته على مصر وصف هذه النار وتأثيرها المدم على الصليبيين كما يلي :

فى ذات ليلة بينا كنا نحرس الأبراج حدث أن المسلمين أحضروا آلة لم يستعملوها من قبل ثم قذفونا منها بشيء ملأ قلو بنا بالدهشة والرعب . . . نار مستقيمة كأنها أسطوانة كبير وذيولها من خلفها مثل الحراب الطويلة ودويّها رشبه الرعد ، وكأنها جارح يشق الهواء ، ولها نور ساطع جداً من جراء عظم انتشار اللهب الذي يحدث الضوء حتى أنك ترى كل ما في المسكر كا لوكان في وضح النهار ، وقد رمى المسلمون علينا هذه النار في تلك الليلة ثلاث مرات من الآلات الكبيرة ، وأربع مرات من القسى العريضة وكان ملكنا القديس كلا سمعهم يقذفون النار اليونانية ينهض من فراشه و يبسط يده إلى منقذنا ، ويقول باكياً : « أيها السيد الآله العظيم احفظ لي رجالي » .

وقد أدّت هذه النار إلى تدمير أسوار الصليبيين وأبراجهم الخشبية التي أقاموها

على ضفة بحر أشموم وتعذّر عليهم إقامة غيرها ، إذ أن كل محاولة لإنشاء أبراج جديدة كانت تقابل من المعسكر المصرى بوابل من صواعقه الجهنمية لا تلبث أن تنشر فيها اللهب وتحيلها رماداً .

وهكذا دب اليأس في قلوب الصليبيين وفتر حماسهم وقل نشاطهم عقب أن أصيبوا بهذه الكوارث الماحقة ، و بعد أن باءت جميع محاولاتهم لعبور بحر أشموم بالفشل .

بداية النهاية

فى اللحظة التى فقد فيها الصليبيون الأمل فى نجاحهم تقدم رجل من البدو إلى أحد قادتهم يعرض عليه أن يريهم مخاضة مأمونة فى بحر أشموم ، ماؤها ضحل وعبورها سهل فى مقابل خمسائة بيزانت ذهبية (١) أصر على تناولها مقدماً ، فقبلوا عرضه على الفور .

و يتضح من هذا الحادث مقدار النقص الذي كان يعانيه جيش الصليبيين من جهة المعلومات الصحيحة عن طبيعة المنطقة التي كانت تدور فيها رحى الفتال ولا شك أنهم لم يبذلوا أدنى اهتمام لاستطلاع المناطق المجاورة حتى يكونوا على بينة عند اشتباكهم فيها ، ولم يحاولوا التعرف على جغرافية البلاد المصرية وطبيعة أرضها ، ولذا لم تغنهم شيئاً شجاعتهم ولا إخلاصهم في القتال .

تأهّب الصليبيون خلف المخاصة وأخذ فرسان المقدمة في العبور ، وكانت هذه المقدمة تتكون من ألف وأربعائة فارس بقيادة الكونت دارتوا شقيق الملك

<sup>(</sup>١) كان البيرانت يساوى نحو ستين قرشا .

لويس ، وقد فوجيء المصريون مفاجأة عنيفة بظهور فرسان الصليبيين على ضفتهم وكان الأمير فخر الدين قائد الجيش المصرى وقتئذ في الحمّام ، فلما انتهى إليه النبأ وثب على ظهر فرس بلا سرج وقبل أن يتم ارتداء ثيابه وانطلق يلم شعث قواته والتحم بمقدمة الصليبيين المندفعة في بسالة نادرة ، ولكنه سقط صريعاً تحت سنا ك الخيل وولى جنده الأدبار .

وحين رأى الكونت دارتوا فرار المصريين نسى جانب الحذر وأصم أذنيه عن سماع نصح قادته بانتظار عبورالقوة الأساسية وانطلق على رأس فرسانه يسابق

الريح إلى معسكر المصريين فارسكودهم واستولى على مكان المجانيق وقذائف النار.

الماهم موقعة المنصوره الحبيدالعرى المبيدالعرى المبيدا

ويبدو أن الكونت دارتوا أثمله النصر، أوخشى أن يشاركه أحد فى الظفر فواصل الاندفاع بقوته الصغيرة نحوالمنصورة وتمكن

من اقتحامها بعد قتال قصير مع حاميتها ، و بذا تورّطت المقدمة في التقدم إلى مدى أبعد مما يدخل في قدرتها أو تسمح به سلامتها ووجدت نفسها داخل شوارع المنصورة في عزلة تامة عن قوتها الأساسية التي كانتوقتئذ لاتزال آخذة في العبور بالقدر الضئيل الذي تسمح به المخاصة الضيقة ، وكان مبعث هذا الخطأ الذي كلف الصليبيين غالياً يرجع بلا جدال إلى حماس الكونت دارتوا واندفاعه .

ولم يغب هذا الموقف عن فطنة الأمير بيبرس قائد فرسان الماليك فاغتنم هذه

الفرصة السائحة وجمع فلول الجيش المنهزم ثم دبر خطة بارعة للقضاء على مقدمة الصليبيين التي يقودها الكونت دارتوا بأن قسم قواته إلى قسمين ثبت قسما منها خارج المنصور ليحول دون أى اتصال بين قوات الصليبيين الأساسية و بين مقدمتهم التي في داخل المدينة ، بيما قام على رأس القسم الثاني بمطاردة فرسان المقدمة داخل المنصورة ، وقد انقض عليهم كالسيل الداهم فأباد فريقاً منهم وزج بالباقين إلى الأزقة فلم يستطيعوا القتال ركباناً ولا استعال سيوفهم لضيق المجال في الوقت الذي أخذ فيه أهل المنصورة يلقون عليهم من الأسطح والنوافذ وابلا من الأحجار والرمال المحماة بالنار .

وسمع من ظاهر المدينة أثناء ذلك صوت الأبواق ودوى الطبول وصهيل الخيول ، فإذا هي منبعثة من جيش لويس التاسع الذي تمكن رغم اعتراض قوة المصريين خارج المدينة له من الزحف لاستنقاذ قوة الكونت دارتوا شقيقه ، وسرعان مادارت بينه و بين قوات الأمير بيبرس معركة دامية أبدى فيها الفريقان آيات خارقة من البسالة والشجاعة واندفع لويس التاسع في غمرة حماسه يحمل على المصريين بنفسه حتى كادوا يفلحون في أسره .

وعلى الرغم مما بذله الجيش الصليبي من شجاعة نادرة فقد فشل في شق طريقه داخل المدينة ، وانتهى الأمر بارتداده نحو الضفة الجنو بية لبحر أشموم حيث ضرب معسكره ، أما الكونت دارتوا فقد ظل داخل المنصورة بقاتل على رأس من تبقى من فرسانه حتى تم للمصريين إبادة القوة بأسرها .

و بالرغم من فشل الصليبيين في اقتحام المنصورة فقد نجحوا في إنشاء رأس كو برى لهم على الضفة الجنو بية لبحر أشموم ، أخذ في الاتساع تدر يجياً حتى عبر إليه معظم جيشهم ، إلا أن موقفهم كان حرجاً من الوجهة التكتيكية ، إذ

لم يكن هناك سبيل لاتصالهم بمعسكرهم الأساسي في الضفة الشمالية لبحر أشموم إلاعبر قنطرة واحدة خشبية علاوة على أن قواتهم التي أثمت العبور أضحت مكشوفة الجناحين أمام القوات المصرية المرابطة أمامها والتي كان لديها تفوق ساحق في العدة والعدد.

ولم يهنأ الصليبيون طويلا في معسكرهم الجديد فقد رسم فارس الدين اقطاى قائد الجيش المصرى الذى خلف فخر الدين خطة هجوم مضاد كبير لتحطيم الجيش الصليبي والقضاء على رأس الكوبرى ، ولما نمى الخبر إلى الملك لويس بادر بإعداد جيشه لاستقبال الهجوم ، فرتبه في سبع فرق كبيرة انتظمت على طول الضفة في مواجهة المعسكر المصرى .

وفي يوم الهجوم شوهد القائد اقطاى منذ شروق الشمس يرتب جيوشه في مصاف القتال فلما انتصف النهار نشرت ألويته ودقت طبوله وانبعثت الأصوات من أبواقه مؤذنة بالهجوم فتجاو بتها الآفاق وشعر الناس كأن السماء أطبقت على الأرض ، ثم التحم الجيشان في قتال مرير أيقنا أنه فصل الخطاب وأخذ الرماة المصريون يمطرون الصليبيين وابلا من النار اليونانية دفعت الذين اكتوا بنارها إلى الفرار صائحين صيحات الذعر والفزع . فنشأ بينهم الاختلال واندفع الفرسان المصريون يخترقون صفوفهم المأئجة وتمكنوا من إنزال هزيمة قاسية بفرقة الكونت دانجو شقيق الملك ومن تمزيق صفوف فرقة الفرسان الهيكليين الذائعة الصيت وفرقة مشاة الكونت دى بواتيه ، ولم يعد جنود الجيش المصرى إلى معسكرهم إلا بعد أن تركوا الجيش الصليبي شراذم مبعثرة عاجزة عن القيام بأى عمل هجومي في المستقبل . ولم تكن الهزيمة الحربية هي كل ماحاق بجيش الصليبيين من كوارث فقد تفشت في صفوفهم الأمراض الوبيئة كالاسقر بوط والدوسنطاريا والحيات الفاتكة ، وعمت النكبة حتى صار لايسمع في معسكرهم سوى أنات

الاحتضار أو صلوات الجناز وصارت الأنظار لانقع إلا على وجوه صفراء يبدو الموت من أصحابها كقاب قوسين أو أدنى ، و بالرغم من توالى المحن لم يفكر الصليبيون في الانسحاب وظلوا في معسكرهم يتحملون وطأة هذا العذاب المقيت.

وفى هذا الوقت وصل السلطان توران شاه من حصن كيفا وقدم المنصورة يوم ١٩ ذى القعدة حيث استقر بقصر السلطنة ووضعت شجرة الدر السلطنة بين يديه وعندئذ أعلنت وفاة السلطان الصالح نجم الدين.

## تسليم الصلييين

دبر المصريون خطة محكمة للقضاء على جيش الصليبيين المترتج بعزله في مكانه وقطع خط مواصلاته مع قاعدته في دمياط التي كانت ترد منها الإمدادت عن طريق النيل محملة على ظهر السفن. وقد نفذوا خطتهم بصنع عدة سفن نقلوها مفككة على ظهور الجمال إلى بحر المحلة شمالي بحرأ شموم وأنزلوها فيه بعد تزويدها بالمقاتلين ، فلما جاءت سفن الصليبيين من دمياط إلى بحر المحلة تحمل الإمدادات خرجت إليها سفن المصريين من مكامنها في الوقت الذي أقبل فيه الأسطول المصري من المنصورة فأحاطوا بها من كل جانب وظفروا منها باثنين وخمسين مركباً وقتلوا وأسروا نحو ألف من بحارتها وغنموا جميع ما كان في السفن من الأقوات والمؤن.

ولم يكف الأسطول المصرى عن شن هجاته ضد سفن التموين الصليبية القادمة من دمياط إلا بعد أن نجح تماماً في قطع هذا الطريق الذي كان يعد السبيل الأوحد لإمداد الجيش الصليبي المنكود الذي يواجه المنصورة ، وتم بذلك عزله نهائياً عن قاعدته بدمياط . ولقد حلت بتأثير ذلك مجاعة مروّعة في معسكر الصليبين وعزّت الأغذية و بلغ الغلاء حداً فاحشاً ، ولجأ الصليبيون إلى سد رمقهم بالتغذي

بأسماك النيل والحشائش وجذور النباتات ، ولما اشتد الضنك بهم في النهاية جرت على ألستهم كلة الهدنة فالتمسوها من السلطان توران شاه فاشترط للموافقة على ألسليم ملك فرنسا رهناً عنده فكان جوابهم أنهم يفضلون الموت على أن يرهنوا ملكهم المحبوب .

وحين أدرك الصليبيون أن استمرارهم في البقاء بمعسكرهم معناه الفناء قرروا العودة إلى دمياط ، تاركين معسكرهم الزاخر بالخيام والذخائر والمهمات لقمة سائغة للمصريين .

وفى ليــلة الأربعاء ٣ محرم عام ٦٤٨ ه ألقى الصليبيون نظرة كاسفة على معسكرهم وعبروا بحر أشموم على القنطرة الخشبية التي أقاموها ، غير أنهم في عجلتهم ارتــكبوا خطأ جسيا كلفهم ثمناً فادحاً إذ نســوا أن يتلفوا القنطرة التي عبروا عليها فقدموا بذلك للمصريين ممراً ممهداً يجتازونه في أعقابهم ويتمون بواسطته القضاء عليهم .

وما كاد الصليبيون ينتهون من العبور حتى عبر إلجيش المصرى القنطرة خلفهم و بدأ في مطاردتهم بلا هوادة ، وقد بذل حرس المؤخرة الصليبية بقيادة السير والتردى شاتيلون جهوداً جبارة لوقاية انسحاب جيشهم الممزق وصد هجات المصريين العنيفة ، وأخيراً تمكنت جموعهم المنهكة القوى من الوصول إلى فارسكور بما يشبه المعجزات بعد أن خسرت في قتال الانسحاب نحو ثلاثين ألف مقاتل.

وعلى أثر وصولهم فارسكور اكتشفوا أن الجيش المصرى قد قطع خط رجعتهم وحال بينهم و بين مواصلة التقدم إلى دمياط ثم لم تلبث مشاته وفرسانه أن أحاطت

بصفوفهم وأخذت تقذفهم بوابل من قذائفها المدمرة وسهامها الفتاكة ، فأبيد القسم الأكبر منهم ووقع الباقون فى أسر المصريين الذين غنموا غنائم طائلة من الخيل والبغال والأموال والذخائر .

أما الملك لويس التاسع فكان قد تخلف عن فرقته وانضم إلى حرس المؤخرة ولما ضيق المصريون عليه الخناق التجأ إلى قرية تدعى « منية عبد الله » تقع فى شمال المنصورة و بصحبته نحو خمسمائة من الفرسان والنبلاء وحمل الملك إلى أحد منازل القرية وهو فى شدة المرض والإعياء ، ولما أحاط المصريون بالقرية أدرك أن المقاومة قد أصبحت عبثاً فسلم الملك ورفاقه أنفسهم بعد أن أمنهم المصريون على حياتهم . وقد نقل الملك فى الحال على إحدى السفن إلى المنصورة حيث سجن فى دار فخر الدين بن لقان ، وعهد بحراسته إلى الخصى صبيح ، و بلغ عدد أسرى الصليبيين أكثر من اثنى عشر ألف أسير .

وفى غرة هذه الأحداث ائتمر الماليك بالسلطان المعظم توران شاه ، فقد أغضبهم لسوء معاملته لهم كما نشب شقاق عنيف بينه و بين زوجة أبيه شجرة الدر فسارعت بالالتجاء إلى أعوانها من أمرائه مم فتآمروا عليه وقتلوه وولوا « شجرة الدر » سلطانة على مصر فكانت أول امرأة وليت أمر المسلمين ، و بقتل توران شاه زالت الدولة الأيو بية من مصر وقامت دولة الماليك البحرية .

استأنف أمراء الماليك على الأثر مفاوضات الصلح التي بدأها توران شاه ، و بعد كثير من المحاورات والعقبات الكائداء نجح الفريقان في عقد اتفاق يتلخص في تسليم دمياط للمصريين بكافة محتوياتها وعدم السماح للملك لويس بمغادرة مصر إلا بعد دفع فدية تبلغ أر بعائة ألف دينار ، اتفق على أن يدفع نصفها قبل أن يغادر مصر و يسدد الباقي في عكا ، وضاناً لدفع المبلغ قرر المصريون

الاحتفاظ بجميع المرضى الذين يعالجون فى دمياط ، أما المخازن والأسلحة وآلات القتال واللحوم المملحة الموجودة بالمدينة فاشترط ألا تعاد إلى الملك إلا إذا دفع باقى الفدية .

الخاتمة

عقب توقيع الاتفاق أخلى الصليبيون دمياط وركبوا السفن وسلم جيوفرى دى سرجين مفاتيح المدينة التى ظلت نحو عام فى يدهم إلى المصريين ، وعلى الأثر دخل الجيش المصرى المدينة تتقدمه طبوله و بنوده ورفع العلم السلطاني فوق أعلى برج من أسوارها .

و بمجرد أن دفع الملك لويس الفدية المطلوبة منه أفرج عنه وعن أمراء جيشه وجميع جنوده الأسرى، و بذا اختتمت الحملة صفحة كفاحها بمصر هذه النهاية المفجعة فانطفأت شعلة حياة معظم جنودها الشجعان واستقروا تحت ثرى مصر العظيمة على مقربة من النيل الخالد، هادئين في رموسهم الأبدية إلى يوم يبعثون.

وعلى أثر ذلك دوت أنباء النصر في القاهرة وسائر أنحاء المملكة المصرية فأقيمت الزينات والأفراح ، وعادت قوات الجيش الظافر إلى القاهرة وأنعمت السلطانة « شجرة الدر » على أمراء الماليك بالخلع السنية ، ووزعت الأموال على الجنود ، وتغنى الكتاب والشعراء في جميع أنحاء العالم الإسلامي بهذا النصر المبين ، ومن ذلك القصيدة التي نظمها الشاعر جمال الدين بن مطروح والتي ورد بها:

آجرك الله على ما جرى من قتل عبّاد يسوع المسيح أنيت مصر تبتغي ملكها تحسب أن الزمر ياطبل ريح فساقك الحيين إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح سبعون ألفاً لا يرى منهم الا قتيل أو أسير جريح ألهمك الله إلى مثلها لعالم عيسى منكم يستريح إن يكن البابا بذا راضياً فرب غش قد أتى من نصيح 

قل للفرنسيس (١) إذا جئته مقال نصح من قؤول فصيح وكل أصحابك أودعتهم بحسن تدبيرك بطن الضريح وقل لهـــم إن أزمعوا عودة لأخـــذ ثأر أو لفعل قبيح دار ان لقان على حالها والقيد باق والطواشي صبيح



(١) يعنى بالفرنسيس الملك لويس التاسع.







### عين جالوت

### العالم بين برائن المفول

فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى بدأت السحب القائمة تتجمع فى سماء آسيا منذرة بخطر داهم ، وأخذت الأعاصير تزمجر فى صحراء « الجوبى » القفراء موطن قبائل المغول والتتر إيذانا بقرب انطلاق عاصفة هوجاء تحمل إلى العالم فى طياتها الخراب والدمار وتجرف فى طريقها أركان الحضارة والمدنية .

واتجهت أنظار العالم في خوف وهلع إلى أواسط آسيا مهد العواصف والأنواء وتعلقت الأبصار من كل حدب بزعيم التتر والمغول « جنكيزخان » الذي تمكن بفضل عبقريته الفذة وشخصيته الخارقة للعادة من ضم شتات جميع القبائل تحت لوائه ، وكوّن من هذه العناصر البدائية المشتّتة أداة حربية مخيفة أخذ يعدها إعداداً رائعاً من الوجهة الحربية والنفسية لغزو العالم والسيطرة على جميع البلدان والمالك .

بدأ جنكيزخان مشروعه الضخم بغزو الصين أعظم دول الشرق ومهد أقدم الحضارات وكان على عرشها وقتئذ أسرة « الكين » ، فساق إليها عام ٦١١ ه ثلاثة جيوش جر ارة اخترقت سورها العظيم وتدفقت كالأمواج الزاخرة على سهولها الشاسعة حتى ارتطمت بمياه النهر الأصفر . وسرعان ما سقطت العاصمة « بكين » في يد المغول وتهاوت إمبراطورية ابن الساء صاغرة أمام العاصفة الطاغية . وعلى أثر ذلك تحول السيل الجارف نحو الغرب فغمر «دولة الخطا السوداء»

ووصل إلى تخوم الإمبراطورية الخوارزمية (١) الإسلامية التي كانت وقتئذ تحت حكم السلطان علاء الدين .

ولم تلبث الموجة العاتية حتى اجتاحت ولايات خوارزم وانساب الجيش المغولى في أربع قولات خاطفة إلى بلاد ما « وراء النهر » فمزق أوصالها واكتسح أراضيها واقتحم « بخارى » مدينة العلماء ثم انقض على « سمر قند » المنيعة فاستسلمت .

سارع السلطان علاء الدين بالفرار غرباً إثر هزيمة جيوشه فساق جنكيزخان قائديه العظيمين «شيبه نويون» و «سابوتاى» لمطاردته على رأس فرقتين من أسرع فرسانه .

بدأ القائدان المغوليان مهمتهما بعبور « نهر جيجون » واجتازا ولاية « خراسان » في سرعة الريح حتى وصلا إلى « الرى » فسارع علاء الدين بالفرار إلى إقليم « مازندران » جنوبي بحر قزوين ووصل وحيداً معدماً إلى إحدى جزر بحر قزوين حيث مرض وقضى نحبه بعد شهر من وصوله .

لكن فرسان المطاردة واصلوا تقدمهم فاجتاحوا « همذان » واتجهوا منها إلى مدينة « قزوين » واضعين يدهم على العراق العجمى ، ثم تقدموا صوب « أذر بيجان » فسارع حاكمها إلى طلب الصلح ودخل المغول عاصمتها « تبريز » على الأثر .

<sup>(</sup>١) كانت إمبراطورية خوارزم تمتد من العراق العجمى غرباً إلى حدود الهند شرقاً ومن شمال بحر قزوين وآرال شمالا إلى الخليج الفارسي والمحيط الهندي جنوباً وكانت أسرتها الحاكمة من أصل تركى .

قضى فرسان المغول الشتاء فى مراعى قِزوين المكسوة بالجليد ثم انطلقوا شمالاً صوب القوقاز فأغاروا على ولاية «جورجيا» وعبروا المنطقة الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود إلى بلاد القفجاق وروسيا وهزموا خلال تقدمهم جيسًا ضخما من الشراكسة والقفجاق ثم التقوا بأمراء الروس الشديدى المراس فى معركة عنيفة انتهت باندحار الروس.

استأنف القائدان المغوليان بعدئذ زحفهما الرائع فانقضا على شبه جزيرة القرم وواصلا التقدم صوب بلغاريا وأوشكا على عبور الدنيبر لغزو أوروبا عندما وصلهما أمر جنكيزخان بالعودة .

وهكذا عاد فرسان المغول من هذه الركبة الفذة بعد أن اجتاحوا برارى آسيا وسهول روسيا وأوقعوا الرعب في جميع أرجاء أورو با .

وفى الوقت الذى سار فيه « شيبه » و « سابوتاى » ينشران الدمار غربى بحر قزوين عبر اثنان من أبناء الخان إلى الضفة الغربية من نهر جيجون وتمكنا من الاستيلاء على ولاية خوارزم .

وفى خلال ذلك أرسل الخين الأعظم ولده « تولى » على رأس سبعين ألفاً لغزو ولاية خراسان فاجتاح أراضيها وأزال عاصمتها « مرو » من الوجود واستولى على « نيسابور » و « هراة » بعد أن خربها وأباد سكامهما .

وعلى أثر انتهاء هذه العمليات زحف جنكيزخان بقواته صوب أقليم «غزنه» للقضاء على القوة الوحيدة الباقية من الدولة الخوارزمية وهي الجيش الذي تمكن من حشده الأمير الباسل جلال الدين منكبرتي بن السلطان علاء الدين ، فاضطر جلال الدين إزاء ذلك إلى الانسحاب بقواته إلى السهل الواقع غربي نهر السند

ولكن جيش الخان لم يلبث أن أدركه ودارت بينهما معركة فاصلة انتهت بتبدد الجيش الخوارزمي وفرار الأمير جلال الدين .

وهكذا سقطت الدولة الخوارزمية العظيمة صريعة أمام المغول ووقع العالم الاسلامي فريسة لهذه العاصفة العاتية التي قاسي تحت وطأتها شرصنوف العسف والدمار فقد أبيد الملايين من سكانه الأبرياء وتهدمت مئات المساجد ودور العلم العامرة وتحولت حواضر الإسلام الراهرة إلى كتل من اللهب والخراب. ولم ينقذ الإسلام والمدنية من شرهذا البلاء إلاعودة جنكيزخان إلى بلاده عام ٢٢٢ه ثم وفاته عقب عامين من رجوعه.

نادى المغول بعد وفاة جنكيزخان بابنه «أوجوتاى» خانا وامبراطورا وامتاز حكمه بالتسامح و بالتقليل من نشاط المغول المتجه لإبادة الجنس البشرى . وقد انطلقت فى عهده موجة الغزو الثانية فمضى « باطو » و « سابوتاى » غر باً حتى بلغا ساحل البحر الأدرياتيكي وطرقا أبواب « فينا » ، بينا تقدمت بقية الجيوش صوب كوريا والصين. ولكنهذه الموجة لم تلبث أن انحصرت بموت أوجوتاى عام ٣٣٦ ه واستدعاء سابوتاى من أورو با .

وفى عام ٦٤٩ ه تولي عرش المغول « منجو » بن تولى وحفيد جنكيزخان فشن حملتين حر بيتين كبير تين إحداهما بقيادة شقيقه كو بلاى إلى الصين والثانية بقيادة أخيه « هولا كو » إلى دولة فارس .

تقدم هولاكو بجيشه من « قراقورم » عاصمة المغول واندفع إلى الأراضي الفارسية كالعاصفة فتساقطت المدن والحصون أمامه كأوراق الخريف ونم له

الاستيلاء على فارس والقضاء على طائفة الاسماعيلية (١).

وفى ربوع فارس انهمك هولاكو فى إعداد أداته الحربية الجبارة للانطلاق بها صوب الغرب ، وهكذا أخذت الموجة المغولية الثالثة – التي كانت أشد الموجات الثلاثة عنفا – تتأهب لاكتساح العالم من جديد .

#### سقوط الدولة العباسية:

أبرقت السماء وأرعدت، وانطلقت شياطين الشر من عقالها، والدفع هولا كو نحو الغرب على رأس جيش جرار من الفرسان يقرب من مائتي ألف مقاتل، وبين صفوفه وحدات حصار من أمهر المهندسين الصينيين، وعناصر ممتازة من رجال المخابرات الذين برعوا في استطلاع الأخبار وأعمال الطابور الخامس.

وكانت العراق وقتئذ تحت حكم الخليفة العباسي المستعصم بالله، ورغم خطورة موقعها لمتاختها لأملاك المغول فقد ظلت سادرة في المنازعات الداخلية بين الشيعة وأهل السنة ، حتى نشب بينهما الصدام وسالت الدماء وانطوت القلوب على الأحقاد ، ووصل الأمر إلى أن الوزير العباسي مؤيد الدين بن العلقمي وزير الخليفة المستعصم وكان شيعيا – أرسل سراً إلى الملوك يزين لهم القدوم إلى بغداد ويطلب منهم أن يكون نائبهم في البلاد فوعدوه بذلك . وكان الخليفة ضعيف العزم خائر الهمة بعكف على لهوه وملاذه حتى الحطت الدولة في عهده إلى شر درجات الضعف بعكف على لهوه وملاذه حتى الحطت الدولة في عهده إلى شر درجات الضعف

<sup>(</sup>١) سميت هذه الطائفة بالاسماعيلية لأن أتباعها كانوا يدينون بإمامة إسماعيل ابن جعفر الصادق ، وسموا بالملاحدة لأن مذهبهم يقوم على الإلحاد وقد سموا أيضاً بالحشيشة لاعتمادهم على مادة الحشيش المخدرة في نشر مذهبهم .

والانحلال ، وقد استمع إلى نصيحة وزيره الخائن بتسريح الجانب الأكبر من جيشه اعتمادا على مصانعة المغول والاتفاق معهم .

أرسل هولاكو في بادىء الأمر رسله إلى الخليفة المستعصم طالباً منه الخضوع والاستسلام ، فردهم الخليفة في كبرياء وصلف ، وسرعان ما أقبل العاهل المغولى على رأس جيشه الجبار مكتسحاً أراضى العراق حتى وصل إلى مشارف بغداد حاضرة العباسيين وكعبة العلماء ودرة الإسلام ، ولم يلبث أن أطبق عليها من الشرق والغرب بقواته ونصب حولها المجانيق تقذفها بالسهام والصواعق . ولم تكن الحامية الإسلامية تزيد عن عشرين ألف مقاتل ، فتزلزلت منهم الأفئدة خوفا وفرقا من المغول . لذلك زين الوزير مؤيد الدين بن العلقمي للخليفة الخروج إلى هولاكو والمثول بين يديه للصلح على أساس اقتسام خراج العراق بينهما ، وأطمعه أن هولاكو يرغب في تزويج ابنته المغولية من أبي بكر بن الخليفة . فاستمع الخليفة للنصيحة الغادرة وخرج في موكب ضحم يزيد عن سبعائة فرد يحف به الأحراء والقضاة والفقهاء والأعيان ، ولما قدم على هولاكو أمر يقتله وقتل جميع واقتيه .

وفي العاشر من المحرم عام ٢٥٦ ه دخل المغول بغداد كالأبالسة ، فاختبأ الكثيرون من سكانها في أعماق الآبار والمقابر ، بينما انطلق الغزاة وفي ركابهم الدمار والموت يطوفون بأنحاء بغداد طيلة أر بعين يوماً لم تنقطع فيها المذابح والحرائق، فقتل مئات الألوف من الأهالي ونهبت القصور والخزائن الثمينة وأحرقت كتب العلم النادرة ، حتى أضحت بغداد جنة العراق الفيحاء خرابا بلقعا لا يسمع فيها إلا التأوهات والأنين ولا تقع العين بها إلا على تلال من الجثث والأشلاء .

وانتهت بذلك حياة الدولة العباسبة هـذه النهاية الفاجعة بعد عاشت خمسة قرون بلغت فيها الحضارة الإسلامية ذروة مجدها .

# الشام يلفحها السعير

زحف هولاكو بجيشه شمالا بحذاء الدحلة واحتل « ديار بكر » و « آمد » ثم انحرف غربا إلى «حران» فاقتحم أسوارها بعد أن دمرها بالمجانيق .

وما كادت طلائعه تصل إلى الفرات حتى أقام عليه الجسور وعبر بقواته هابطا إلى أراضي الشام عام ٢٥٧ ه.

وكانت الشام وقتئذ تحت حكم السلطان الناصر صلاح الدين يوسف الأيوبى ويتولى إمارتها أمراء من بنى أيوب وذلك بعد سقوط الدولة الأيوبية في مصر ووقوعها تحت سيطرة أمراء الماليك البحرية (١). وكانت حلب أول من واجه العاصفة المغوليه في الشام فسارع أهلها يتحصنون خلف أسوارها المنيعة وفشل المغول في اقتحامها بالرغم من فتكهم بجانب كبير من حاميتها واضطروا إلى رفع الحصار والرحيل عنها.

ولم يلبث هولا كو حتى أعاد الكرة إذ أرسل إلى الملك المعظم توران شاه أمير حلب يدعوه للتسليم ولكن الأمير رفض ذلك بغلظة وكبرياء فزحف المغول صوب المدينة مرة أخرى وأحكموا حولها الحصار ثم اقتحموا أسوارها بعد سبعة أيام، فنشروا في أرجائها الخراب والدمار وتركوها شعلة من النار.

<sup>(</sup>١) انظر معركة دمياط والمنصورة .

وما أن بلغ أهل « حماة » النبأ حتى أقبل كبراؤها إلى حلب يقدمون مفاتيح مدينتهم إلى هولاكو و يطلبون منه الأمان .

وحل الدور بعدئذ على السلطان الناصر صلاح الدين يوسف صاحب الشام وأميردمشق إذ أرسل هولاكو يستدعيه إليه ، فلماخشي على نفسه أرسل لاسترضائه ابنه الصغير « العزيز » مثقلا بالتحف والهدايا ، فثار هولاكو غاضبا لتخلفه وأعاد إليه ابنه العزيز ومعه الكتاب التالى:

« إذا وقفت على كتابى هذا فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض، تأمن شره وتنل خيره، وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بأموالهم وحريمهم إلى كروان سراى (۱) فإن كانوا في الجبال نسفناها و إن كانوا في الأرض خسفناها.

أين النجاة ولا مناص لهارب ولى البسيطان الثرى والماء ذلت لهيبتنا الأسود وأصبحت في قبضتي الأمراء والوزراء» وقد أزعج السلطان الناصر هذا الوعيد فبعث بأسرته وأمواله إلى مصر وكذا أرسل إليها الصاحب كال الدين عمر بن العديم ليستنجد بالمصريين على قتال المغول.

وحاول السلطان الناصر في غمرة يأسه الوقوف في وجه المغول فحشد عند « برزه » شمال دمشق كل ما استطاع من قوات لصد الغزاة ، وانضم إليه كثير من المتطوعين والبدو حتى بلغ جيشه مائة ألف ، ولكن هـذا الجيش المحتشد لم يكد يسمع باقتراب المغول حتى ارفض دون قتال ، فقد أيقن الجميع بعجزهم عن

<sup>(</sup>١) كان المغول يطلقون هذا الإسم على مصر .

الوقوف في وجه هذا السيل الداهم، وفروا ناجين بأرواحهم نحو الجنوب. وسرعان ما غادر « السلطان الناصر » دمشق مسرعاً وفي صحبته « الملك المنصور » أمير حماة وعدد ضخم من الحاشية والأتباع واتجهوا جميعا إلى غزة .

أما أهل دمشق فقد قرروا التسليم ، ووصل أعيانها إلى هولا كو يطلبون الأمان لمدينتهم فأرسل قائده الكبير «كتبغا نوين » على رأس جيش لجب دخل به دمشق دخول الظافرين . وهكذا خرّت دمشق در"ة الشام وحاضرة الأمويين العريقة صريعة تحت أقدام الغزاة ، كاخرّت من قبلها بغداد درة العراق وحاضرة العباسيين وكعبة آمالهم .

وعلى أثر ذلك غادر هولا كو الشام إذ بلغه نبأ وفاة أخيه منجوخان وتولّى أخيه كو بلاى خان عرش المغول ، فعاد إلى فارس بعد أن أناب عنه على الشام أعظم قادته «كتبغا نوين».

ولم يتوان كتبغا بعدئذ عن اجتياح باقى أراضى الشام ، وأكل زحفه الظاور بدخول مدينة غزة المتاخمة للحدود المصرية ، وعندئذ بدأت أنظار المغول الطامعة تتجه لأول مرة نحو مصر جوهرة النيل وأرض الفراعنة الأمجاد وأغلى درَّة فى جبين الإسلام .

## مصرفى مهد العاصفة

كانت مصر وقتئذ تحت حكم الماليك البحرية ، وكان يجلس على عرشها ثانى ملوكهم وهو « المنصور » ابن « الملك المعز أيبك التركانى » ، وكان صغير السن منصرفاً إلى لهوه وملذاته ، لكن السلطان الفعلى كان فى يد نائب السلطنة « الأمير سيف الدين قطز » زعيم الماليك البحرية .

وقد تدفقت خلال هذه الفترة على مصر جيوش المهاجرين الفارين من وجه المغول الذين أخذوا يبثون الرعب في قلوب الأهلين بما يرونه من الأخبار المفزعة عن غزوات المغول ، حتى أيقن الناس أنهم من طراز يخالف باقى البشر وأنهم قوم لا يغلبون . وهرب الكثيرون منهم إلى الحجاز واليمن بعد أن عرضوا ممتلكاتهم للبيع بأبخس الأثمان ، فاضطر بت حالة البلاد الاقتصادية وضعفت الروح المعنوية ، وأصبح مصير مصر معلقاً في كفة القدر .

أيقن الأمير قطز أن اندفاع المغول التالى ستكون مصر هدفه وميدانه ، ورأى أن واجبه نحو وطنه ودينه يحتم عليه إعداد البلاد حربياً ونفسياً لمواجهة الخطر المغولى الداهم ، ورأى أن وجود هذا الفتى اليافع على عرش مصر في تلك الآونة الدقيقة خطر يهدد كيانها ، وأنه لابد للسفينة في خلال العاصفة من أيد حازمة قوية تقودها إلى شاطىء الأمان ، ولابد للشعب من قائد يجمع حوله القاوب ويدفع به إلى ساحة القتال ومعترك النصال . ولذلك انتهز أول فرصة وقبض على الملك المنصور وأمه وأخيه وزج بهم في برج القلعة ، ونادى بنفسه سلطانا على مصر في ذي القعدة عام ٢٥٧ ه ولقب نفسه بالملك المظفر سيف الدين قطز ، وقبض أعلى عدة من الأمراء الموالين للملك المنصور ، وأعلن إلى زملائه أمراء المماليك أنه لا يبغى الملك لذاته ولكنه يريد التأهب لرد المغول و إنقاذ مصر من شرهم ، فإذا كيبغى الملك لذاته ولكنه يريد التأهب لرد المغول و إنقاذ مصر من شرهم ، فإذا تم له القضاء على هذا الخطر الوبيل فلهم أن يختاروا من يشاءون للملك ، ثم أخذ يجزل العطاء حتى أسر الجميع والتف حوله الأمراء والجنود .

التفت قطز بعدئذ نحو الشعب الذي سيواجه به المغول ، فكاد ينتابه اليأس إذ لم يجد أمامه غير نفوس جزعة ، وقلوب هلعة استبد بها الخوف والرهبة من هول ماسمعوه عن فظائع المغول ووحشيتهم ، وأدرك أن أمامه مهمة تكاد تكون

ضربا من المحال ، هي تحضير شعب قد انهارت روحه المعنوية للوقوف في وجه سيل مندفع جارف ؛ وزاد من صعوبة مهمته اندساس طائفة من صنائع العدو بين الشعب أخدوا يمهدون لقبول التسليم خشية بطش المغول ، حتى أن بعض الأمراء مالوا إلى التسليم والمهادنة . لكن الله لحسن طالع كنانته قيض لها من قطز زعيا قوى العزيمة ثابت الجنان فلم تؤثر كل هذه العوامل في عزيمته بل زادتها حماسة ومضاء . وكان ساعده الأيمن في كل أعماله وزيره العظيم « ركن الدين بيبرس (۱) » ، وهكذا وقف الإثنان يدعوان الأمة لتهب من رقادها وتدع جانبا خورها و يأسها وتعد نفسها للقاء المغول المفسدين أعداء الوطن والدين .

قامت مصر قومة رجل واحد ، وهبت من شمالها إلى جنوبها للعمل و إعداد نفسها للجلاد . وانبث الدعاة والأثمة والخطباء في القرى والمدن يدعون المصريين للتطوع في الجيش والجهاد في سبيل الله ، و يوقدون نار الجماسة والوطنية في القلوب ، و يغرسون في النفوس الثقة والإيمان بالنصر .

ولم يكتف قطز بإعداد الشعب من الناحية النفسية ، بل عمل جاهداً على تقوية الجيش و إعداده بالأسلحة والمعدات ، و بناء المصانع للسلاح وشراء الجياد والإبل والبغال ، ثم بتجنيد الشباب و بدو الصحراء ، وانهمك في تدريبهم على القتال بعزم وحماسة .

ولم يكد ينتهى من إعداد الأمة حربيًا ونفسيًا حتى صح ما توقعه ، وبدأ المغول يطرقون أبواب مصر ، فقد أرسل هولا كو جريا على عادته أربعة من

<sup>(</sup>١) تولى سلطنة مصر في ذي القعدة عام ١٥٨ ه بعد مصرع سيف الدين قظز وعرف باسم السلطان الظاهر بيبرس البندقداري .

السفراء يحملون كتاباً إلى قطز يفيض بالتهديد والوعيد لحمله على التسليم والخضوع وكان فيا اشتمل عليه الخطاب:

« من ملك الملوك شرقاً وغرباً القائد الأعظم ، يعلم الملك المظفر وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية إنّا نحن جند الله في أرضه . سلطنا على من حل به غضبه ، فلكم بجميع البلاد معتبر ، وعن عزمنا مزدجر ، ليس لكم من سيوفنا خلاص ، ولا من مهابتنا مناص ، فخيولنا سوابق ، وسهامنا خوارق ، وسيوفنا صواعق ، وقلو بنا كالجبال ، وعددنا كالرمال ، فمن طلب حر بنا ندم ، ومن قصد أماننا سلم » .

استقبل قطز رسل هولاكو بكبرياء وغلظة ، وأمر بالقبض عليهم وضرب أعناقهم فقتلوا كل أمام باب من أبواب القاهرة ، وعلقت رؤوسهم الأربعة على باب زويلة ( بوابة المتولى ) .

وبهذا العمل ألتي قطز القفاز في وجه المغول وشهر الحسام عليهم .

## جيش مصر بتحدى الرواسع

قدر السلطان قطر الخطر الداهم الذي باتت مصر مستهدفة له ، وكان يشعر شعوراً عميقاً بخطورة المهمة التي يواجهها . ومن ثم جمع قادته وشرح لهم خطورة الموقف وذكرهم بما أحدثه المغول في البلاد التي غزوها من السفك والتخريب ، وما ينتظر مصر وأهلها من مصير مروع إذا نجح المغول في اجتياحها ، وحثهم وهو يبكى على بذل أرواحهم في سبيل إنقاذ الإسلام من هذا الخطر الداهم . فضج الأمراء جميعاً بالبكاء ، وأقسموا ألا يدخروا وسعاً ولا تضحية في سبيل مقاتلة المغول و إنقاذ البلاد من شرهم .

أتم قطز على وجه السرعة حشد قواته ، وكانت خطته تهدف إلى لقاء المغول في أرض الشام دون انتظار قدومهم إلى مصر . وكان يرمى بذلك إلى هدفين : أولهما امتلاك ميزة المبادأة التي كانت دواما في يد المغول في جميع غزواتهم والتي أدت باستمرار إلى خفض الروح المعنوية في نفوس أعدائهم ، والهدف الثاني هو حماية أرض مصر من التدمير والتخريب وتجنيب سكانها أهوال المغول بلقائهم في الخارج .

وفى بوم الإثنين الخامس عشر من شعبان عام ٢٥٨ هـ ( ١٢٦٠ م ) خرج سلطان مصر على رأس جيشه من قلعة الجبل ، تتقدمه الطبول وتنفخ أمامه الأبواق وتشيعه قلوب الشعب ، متجها محو الصالحية في طريقه إلى فلسطين . وقد دفع قطز أمام قواته الأساسية مقدمة خفيفة الحركة من الفرسان بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس لستر تقدم الجيش واستطلاع تجمعات المغول .

طوت فرسان المقدمة صحراء سينا الجدباء في سرعة الريح ، وفوجئت قوات المغول في جنوب فلسطين بفرسان الجيش المصرى يسدون عليهم الجبال والسهول دون سابق إنذار وكان ظهور الجيش المصرى في الواقع مفاجأة استراتيجية كبرى للمغول ، إذ لم يكن يدور بخلدهم أن الرد الذي ينتظرونه مع رسلهم سيكون سيوف المصريين وحرابهم .

واضطر « بيدرا » قائد المغول في جنوب فلسطين إزاء هـذه المفاجأة إلى التخلى عن غزة ، فدخلها الأمير بيبرس على رأس فرسانه. وقد اضطر المغول الذين كانت حامياتهم موزعة على مختلف مدن الشام إزاء ضغط المصريين إلى إخلاء جنوب فلسطين بأكلها .

وهكذا ربح المصريون الجولة الأولى ، ونالوا نصراً استراتيجياً عظيما .

استغرق تجمع المغول من مختلف المدن وقتاً طويلا ، وأشار بعض القادة المغول على قائدهم كتبغا بالمسارعة بطلب النجدة من عاهلهم هولا كو ، ولكنه اغتراراً بقوته وثقة منه بالنصر وليقينه بعدم وجود جيش كفء لمنازلة المغول أهمل هذه النصيحة ، وصمم على قتال المصريين في الحال دون ضياع أى وقت في الانتظار .

تقدم الجيش المصرى من غزة إلى الشمال متجنباً التلال ، ومتبعاً طريق الساحل إلى يافا وقيصرية ، إلى أن وصل جبل الكرمل جنوب حيفا . ولم تلبث



فرسان مقدمته أن التقت بطلائع المغول في مكان يقع بين بيسان ونابلس عند قرية صغيرة تقع عند منابع نهر الجالوت التي تتفجر من عيون في الجبال، ومن هنا نشأت التسمية «عين جالوت». وقد نجحت المقدمة في تثبيت قوات المغول حتى أدركتها القوات الأساسية بقيادة قطز، وأخذت في الاحتشاد في سهل ازدرائيلون العظيم قرب عكا، وكانت لم تزل في يد الصليبيين الذين وافقوا بعد أن رأوا فظائع المغول على أن تدور المعركة بين قطز والمغول في مقاطعتهم، ولكنهم أصروا على الحياد أثناء القتال.

وقد بلغ الجيش المصرى المحتشد أكثر من أربعة ألف مقاتل ، وكان يتكون من عدة فرق من الفرسان وأخرى من المشاة ، وقد بلغت نسبة الفرسان إلى المشاة نحو النصف . وكان عنصر المماليك غالباً في فرق الفرسان التي اشتهرت من بينها فرقة الملك الصالح التي كان يقودها بيبرس . وكان أفراد الفرسان يرتدون الدروع التي نقلوها عن الصليبين خلال حرومهم ، ومسلحين بالسيوف والقسى ، وكانت جيادهم السريعة وملابسهم الثمينة وأسلحتهم اللامعة آية في البهاء والروعة أما فرق المشاة فكان العنصر المصرى غالباً فيها ، وكان أفرادها مسلحين بالسيوف والبلط والهروات المسننة والرماح . وعلاوة على هذه الفرق كان الجيش يضم عدة اللف من بدو الصحراء على متون الإبل ، وكان هؤلاء من مهرة المقاتلين غير النظاميين الذين يعرفون مسالك الصحراء معرفة تامة .

## أساليب المغول في الفنال

كان الجيش المغولى بأسره مكوناً من عناصر من الفرسان لأن الجواد كان أهم أسلحة الحرب لديهم ، ولم يضم جيشهم عنصر المشاة فقد أهملوا هـذا السلاح

طوال حروبهم إهالا تاماً ، إذ كانوايعتمدون في جميع عملياتهم علىخفة حركتهم الرائعة وتحركاتهم الخاطفة . وكان جيشهم ينقسم قسمين : أولهما فرق قاذفي السهام التي كانت تؤدي دور المدفعية في جيوش العصر الحديث ، والثاني فرق الانقضاض التي كانت مهمتها الهجوم السريع والالتحام بالأعداء. ولا شك أن المغول هم أول من ابتدعوا أساليب الحرب الخاطفة التي قلدهم فيها الألمان بعد أكثر من سبعة قرون . وكانت خطتهم في القتال مؤسسة على تفادى الاشتباك الواسع المدى مع العدو فيأول الأور، فيظلون يستنزفون قواه بهجمانهم حتى يختل نظامه، ويفطنون إلى أضعف أجزاء جبهته ، ثم لا تلبث خفة حركتهم الرائعة أن تهيى و لهم فرصة تجميع أكبر حشد من قواتهم أمام هذه الجبهة المختارة . وقبل ابتداء الهجوم تصب فرقة قاذفي السهام صواعقها « عاصفة السهام » التي توجه بدقة وسرعة كبيرة نحو أعدائهم ، فإذا ما تحطم العدو وماجت صفوفه تحت هذا الوابل الفتاك دفعوا للأمام بفرق الانقضاض التي تسابق الريح في سرعتها ، فلا تلبث أن تنقض على صفوف الأعداء المترنحة فتبدّد شملها . فإذا فشل هـذا الهجوم عمدوا إلى حيلة ماكرة من حيلهم ، وهي التظاهر بالفرار ، وكانت هذه الخدعة تستدرج العدو ليترك صفوفه و يقوم بالمطاردة . وهي خطة اشتهر بها المغول وقهروابها الكثيرين من أعدائهم . وكانت أساليب المغول في القتال أمراً عادياً يوافق طبيعة حياتهم ويقومون به في جميع الأوقات، فركوب الخيل والقتال المستمر والمعيشة في العراء ودوام التحرك كانت كلها تجرى في دمائهم ، ولم يكن بجاريهم فيها شعب من الشعوب ، وكانت دقتهم في الرماية بالقوس من الأمور التي توارثوها على مر السنين ، أما مهارة

﴿ وَسَانَهُم فَكَانَتُ أُمْراً غير مستغرب من قوم يفخرون بأنهم ولدوا على ظهور الخيل .

احتشد الجيشان كل في مواجهة الآخر ، ودوى في كليهما النفير ونفخت الأبواق وقرعت بعنف وشدة ، وكتب لقرية « عين جالوت » أن تشهد الصراع الرهيب الذي سيحدد مصير الإسلام والحضارة .

وانهمك قطز بلا كلل فى موضع خطته للمعركة التى أثبت فيها أنه قائد عبقرى من الطراز الأول، فقد قدر أن هزيمة المصريين مؤكدة إذا ماسمح للمعركة أن تتخذ طراز القتال المتحرك الذى يتوقف فيه النصر على خفة الحركة وتفوق عنصر الفرسان، لأن المغول كانوا أساتذة هذا الضرب من القتال، لذلك حرص على أن تتخذ المعركة سمة العمليات الثابتة التى تتميز بالاشتباك القريب والقتال يداً بيد، والتى يتوقف فيها النصر على تفوق عنصر المشاة، وكان النصر أقرب إليه فى هذه الحالة، لأن المشاة المصريين كانوا شديدى التفوق وكان لديهم أمضى أسلحة القتال المتلاحم.

وعلى هـذا الأساس كوّن قطر قلب الجيش وميمنته وميسرته من صفوف متراصة من المشاة طعمها ببعض فرق من الفرسان لتقوى عودها وتشد أزرها ، بينا جعل أسرع العناصر في فرسانه في مكان متوسط خلف المشاة وعلى رأسها فرقة الملك الصالح الذائعة الصيت بقيادة بيبرس .

وكان قطز يهدف من خطته إلى جعل صفوف فرسان المغول المندفعة تتكسر بعنف أمام صفوف المشاة المصرية المتراصة التي تجذبها إلى قتال متلاحم ، تشلفيه حركتها وتفقدها خفتها وسرعتها ، و بمجرد أن تشيع الفوضي والارتباك في صفوفها تفسج المجاك لفرسان الماليك الذين في الخلف للاندفاع كالصاعقة نحو صفوف المغول

المنهارة للقضاء عليها ومطاردتها إذا ركنت إلى الفرار، فإذا فشلت هذه الخطة واشتد ضغط المغول على صفوف المشاة يلجأ المصريون إلى حيلة المغول الماكرة التي طالما قهروا أعداءهم بها، وهي التظاهر بالفرار وترك ثغرة في جبهة الجيش المصرى ليندفع فيها المغول اندفاعهم المعهود، و بعد أن يتورطوا في الاختراق إلى مسافة كافية يطبق عليهم المصريون من جهات ثلاث.

وقد ساعد حسن التوفيق « قطز » على تنفيذ خطته ، إذ هيأ له القدر مكاناً غوذجياً للمعركة ، فقد انتهز فرصة وجود المستنقعات حول بلدة بيسان التي لاتصلح لاستخدام الفرسان وارتكز بميمنته عليها ، واثقاً أن هذه المستنقعات بالإضافة إلى تأمينها لجيشه من خطر التطويق ستجبر المغول على تغيير اتجاههم صوب الجنوب الغربي ليصطدموا بمشاته الصلبة العود وجهاً لوجه .

وفى صباح يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان عام ٢٥٨ هالموافق ٢ سبتمبر عام ١٧٦٠ م بدأت المعركة كما توقع قطز بهجوم عنيف بالمواجهة قام به المغول على جمهة المصريين . واصطدمت فرسانهم الطائرة بمشاة المصريين الراسخة الأقدام اصطداماً مروعاً ، إلا أن قوة اندفاعهم نحو قوات القلب مكنتهم من زحزحة فرقة الحرس السلطاني التي يقودها قطز بنفسه ، ولما أدركت الفرقة حرج موقفها نفذت خطة التظاهر بالانكسار والفرار ، فحدثت الثغرة واندفع فيها المغول بقوة حتى قطعوا فيها مسافة مناسبة . ولما حلت اللحظة الحاسمة عاد الفارون و بادر السلطان إلى استئناف الهجوم بقوات القلب بعزم راسخ وهو يصيح: «وا إسلاماه . اللهم انصر عبدك قطز على النتار » .

وسرعان ما أيدته قوات الجانبين بشـــدة وعنف ، فاختل توازن المغول ، وانفصلت صفوفهم ، وارتدوا نحو التلال الواقعة قرب بيسان .

وهنا حل دور الفرسان ، فانقض الأمير بيبرس بفرقة الملك الصالح على صفوف المغول المبعثرة وسط قرع الطبول القاصف ، وارتفع الهتاف « الله أ كبر » من بين الصفوف كهزيم الرعد يشق عنان السهاء .

واستمرت المذبحة من الصباح حتى الظهر ، ووجد المغول أنفسهم المرة الأولى مردين من مقدرتهم على العمل كما يشاءون ، وضاعت منهم القدرة على المناورة التي كان استخدامهم للخيل على نطاق واسع يهيئها لهم ، وذلك نتيجة عملهم في مكان ضيق ، فلم تغنهم مهارتهم في الضرب بالقوس والركوب شيئاً . وزادهم مرارة أن المصريين قد هزموهم بنفس خطتهم وهي التظاهر بالفرار التي قهروا بفضلها كثيراً من الأمم والجيوش ، ولم يدر بخلدهم يوماً أنها ستكون سبب نكبتهم وحذلانهم ، وأن الأفعى سيقتلها سمها .

وقد قتل فى هذه المعركة قائد المغول كتبغا بضربة من « الأمير جمال الدين أقوس الشمسى » وقتل معظم قادتهم وتفرق الباقون شيعاً مبعثرة فى كل اتجاه ، واستولى المصربون على غنائم لا تحصى ، ونزل السلطان قطز من على فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبّلها وصلى ركعتين شكراً لله تعالى على ما أولاه من نصر باهر .

ولم يتوان قطز بعد ذلك عن مطاردة فاول الجيش المغولى المنهزم . فأرسل في آثارها قوة من الفرسان بقيادة بيبرس فدمرهم شر تدمير، ومن استطاع منهم النجاة من سيوف المصريين لم ينج من أهل البلاد الموتورين، واستمر بيبرس في المطاردة حتى طرد المغول من جميع أراضي فلسطين والشام.

وصلت أنباء النصر سراعاً إلى دمشق فقام أهلها يفتكون بالمغول الذين في المدينة وكذا باليهود والنصارى الذين انضموا إليهم ضد المسلمين ، فاعملوا فيهم السيف ومزقوهم شر ممزق .

وفى أواخر رمضان قدم السلطان المظفر ودخل دمشق فى موكب رائع. وأعاد الأمراء الأيوبيين إلى أماراتهم.

أما القاهرة فقد حمل إليها رأس كتبغا المغولى وطيف به فى أهم شوارعها ، ودوت البشائر بالنصر فى طول البلاد وعرضها وأقيمت الزينات والأفراح ، وتدافع الناس إلى المساجد يشكرون الرحمن على ما حبا به جيشهم من نصر باهر.

الخانمة

لم يصادف العالم خطراً داهماً يهدد حضارته ومدنيته منذ هجوم قبائل الهون المتبر برة على أور با وهزيمتهم في معركة « شالون » الحاسمة مثل ذلك الخطر الوبيل الذي ظهر بعد مضى ثمانية قرون في أشخاص هؤلاء المغول المخر بين الذين هبوا من أواسط آسيا كرو بعة عاتية وانطلقوا من صحرائهم المجدبة نحوالغرب يهددون الحضارة البشرية بشراً نواع الخسف والتدمير. لذلك كان يوم عين جالوت عظيا ، لافي تاريخ مصر وتاريخ الإسلام فحسب ، ولكن في تاريخ المدنية بأسرها ، إذ أن هذا السيل المغولي المخرب كان ينذر باقتحام المشرق إلى المغرب ، ولو اجتاح المغول مصر لاجتاحوا المغرب والأندلس واندفعوا إلى أورو با محطمين في طريقهم أركان الخضارة الإسلامية والمسيحية على السواء ، كما فعلوا في بغداد وغيرها من المدن الزاهرة .

ولكن مصر استطاعت في عين جالوت أن تنقذ الإسلام والمدنية بأسرها وكان الجيش المصرى أول جيش صمد في وجه المغول وأبطل الاعتقاد السائد في تلك الأوقات بأن المغول الذين لم يشتبكوا في معركة إلا كسبوها ، قوم لا يغلبون .

ولذلك تعد «عين جالوت » من المعارك الحاسمة ، أو نقط التحول التي يتحول عندها مجرى التاريخ في اتجاه جديد . وليس تجيبا بعد ذلك أن تتيه مصر فخارا وأن تتغنى على مر الزمن بهذا النصر المبين الذي وصفه أحد الشعراء المعاصرين للمعركة بالأبيات التالية :

واستجد الإسلام بعد دحوضه وع سيف الإسلام عند نهوضه فاعتبرزنا بسمره وببيضه دأعًا مثل واجبات فروضه

هُلك الكفر في الشآم جميعاً بالمليك الأر ملك ملك جاءنا بعرزم وحزم أوجب الله شكر ذاك علينا



## ثبت المراجع

نورد فى الثبت الآنى مراجع هذا الكتاب وقد رتبت أسماء المؤلفين حسب أحرف الهجاء.

أولا – المراجع العربية القديمة

١ - ابن الأثير.

الكامل في التاريخ.

۲ - ابن خلدون .

العبر وديوان المبتدأ والخبر.

٣ - ابن طباطبا .

الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية .

٤ - ابن قتيبة .

( ١ ) الإمامة والسياسة .

(ب) للعارف.

٥ - ابن هشام .

سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٦ - أبو الفدا.

المختصر في أخبار البشر .

٧ - الطبرى .

تاريخ الأمم والملوك.

1 - Ilmages.

مروج الذهب ومعادن الجوهر .

٩ - المقرى المغربي.

نفح الطيب.

١٠ – تقي الدين المقريزي .

(١) الساوك لمعرفة دول الملوك.

(ب) المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار.

١١ – جمال الدين أبي المحاسن الأتابكي .

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.

١٢ - محي الدبن المراكشي .

المعجب في تلخيص أخبار المغرب.

ثانيا - المصادر العربية الحديثة

١ – توفيق الحكيم – الأستاذ .

1\_8

۲ - ثروت محمود عكاشة - الصاغ أركان الحرب جنكيزخان

۳ – جرجي زيدان – الأستاذ

تاريخ مصر الحديث.

٤ – حافظ أحمد حمدى – الأستاذ

الدولة الخوارزمية والمغول .

197

٥ – حسن إبراهيم حسن – الدكتور تاريخ الإسلام السياسي . ٦ - حسن حبشي - الأستاذ (١) الحروب الصليبية الأولى (ب) نور الدين والصليبيون. ٧ - حسين مؤنس - الأستاذ فتح العرب للمغرب. رفيق العظم بك \_ ٨ أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة ٩ -- عباس محمود العقاد - الأستاذ (١) عبقرية محمد (ب) « أي بكر. . , = » (=) (و) « خالد. (ه) عمرو بن العاص. ١٠ - عبد الرحمن زكى - البكباشي معارك حاسمة في تاريخ مصر. ١١ – عبد اللطيف حمزة \_ الدكتور أدب الحروب الصليبية. ١٢ - عطا حسني ـ الأستاذ حلى الأيام في خلفاء الإسلام.

١٣ - على الجارم - الأستاذ العرب في أسبانيا . ١٤ — فيليب حتى \_ الدكتور تاريخ العرب ١٥ - محمد الخضري - الأستاذ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية . ١٦ - محمد حسين هيكل - الدكتور (۱) حیاة محمد (ب) الصديق أبو بكر (ج) الفاروق عمر . ١٧ - محمد صبيح - الأستاذ طارق بن زیاد . ١٨ - محمد عبد الله عنان - الأستاذ (١) مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام. (ب) دولة الإسلام في الأندلس. ١٩ - محمود نصير - الأستاذ أبطال الفتح الإسلامي .

## ثالثا - المصادر الأحنبية

١ - إروارد جوان

مصر في القرن التاسع عشر ( تعريب الأستاذ محمد مسعود )

٢ — الفرد . ج . بتار

فتح العرب لمصر (تعريب الأستاذ محمد فريد أبو حديد)

٣ – السير وليم موير

تاريخ دولة الماليك في مصر ( تعريب الأستاذ سليم حسن )

CARL EROCELMANN - &

History Of The Islamic Peoples

FHILIP. K. HITTI - 0

The Arabs - A Short History